

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا - فرع الأدب

# مقد ات صائد بي تمام

# وميال المنهوا الهيوالات

رسالة مقدمة لإكمال متطلبات الماجستير (في الأدب)

إعداد الطالبة نادية بنت حسن ضيف الله الصاعدي الرقم الجامعي ( ٤٢٤٨٠١٣٨ )

إشراف الأستاذ الدكتور عبد الله بن أحمد باقازي

1279هـ - ٢٠٠٨م

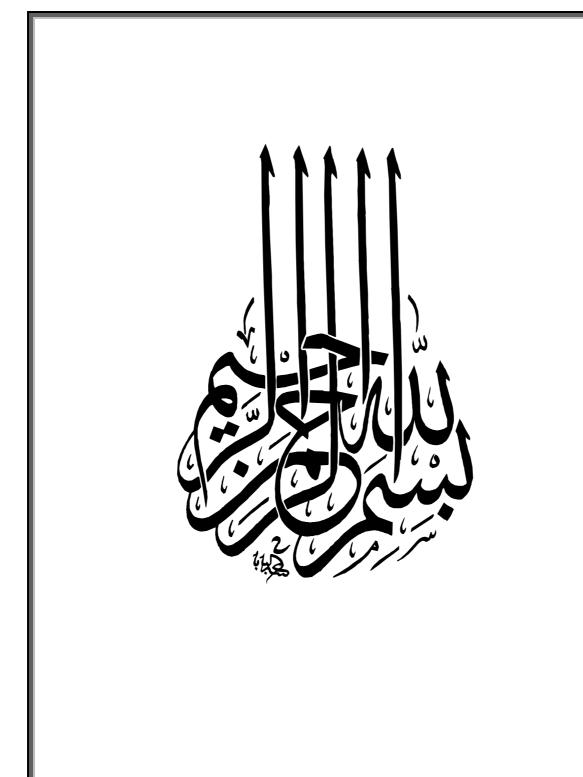

## ملخص البحث

الطالبة: ناديه بنت حسن بن ضيف الله الصاعدي.

عنوان الرسالة: مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة.

الدرجة: الماجستير.

اشتمل البحث على تمهيد وفصلين: في التمهيد تناولت الحديث عن مقدمات القصائد في أدبنا العربي واشتمل الحديث عن:مقدمات القصائد وأهميتها،علاقتها بمضمون القصيدة، آراء النقاد القدامي في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة.

تلاه الفصل الأول: وكان عبارة عن دراسة لأنواع المقدمات التي حواها ديوان أبي تمام وهو بعنوان: مقدمات القصائد في شعر أبي تمام ،واشتمل الحديث فيه عن :المقدمات التقليدية (المقدمة الطللية،المقدمة الغزلية،مقدمات الشجاعة والفروسية،مقدمات وصف الفراق والوداع،مقدمة الشباب والشيب،المقدمة الخمرية) ثم الحديث عن المقدمات التجديدية،وإيراد نماذج شعرية لكل نوع.

الفصل الثاني: واشتمل على مبحثين الأول: مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة في الأغراض الشعرية التي نظم فيها أبو تمام وهي: (المدح، الرثاء، الغزل، الهجاء، العتاب، الوصف، الفخر، الزهد).

المبحث الثاني: الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام، وتناولت الحديث فيه عن: آليات المقدمة وتضمن الحديث فيها عن : الصور الشعرية، لغة المقدمة (المعجم الشعري) ، كما تناولت في هذا الفصل الحديث عن بناء المقدمة الفني،

ثم ذيلت البحث بالخاتمة متضمنة أهم النتائج ومنها:

١. ارتباط أبي تمام بماضيه وانطلاقه منه، وجعله نقطة بداية وانطلاق مسيرة .

٢. استخدام أبي تمام لمعاني المقدمات التقليدية عند الشعراء المتقدمين، مع التخفيف من حدة الطابع
 البدوي والتحوير والتغيير بما يراه مناسبا.

٣.ربط أبي تمام بين ماضيه وحاضره بأسلوب يتفق مع عصره،وذوق جمهوره وبيئته المتحضره.

٤. تجديد أبي تمام في مقدماته ،حيث بدا بعض قصائده بمقدمات جديدة تناسب عصره وبيئته، وهو من خلالها أراد أن يثبت حضوره وإبداعه، بل و تفرده بميزات دون غيره من الشعراء، وتم له ذلك، حيث صار من أشهر شعراء العصر العباسي ، بل شعراء العربية جميعا.

٥. إبداع أبي تمام في رسم صور شعرية رائعة حوها مقدماته بشقيها التقليدي والتجديدي.

الطالبة: المشرف:

ناديه بنت حسن بن ضيف الله الصاعدي.

أ.د.عبد الله بن أحمد باقازي.

#### **Abstract**

Student's name: Nadiah Bent Hasan Ben Dayfullah Al-Sa'edi

Research's title: The editorial lines of Abi Tamam Poems and their relationships

with the poems' subjects.

Degree: Master

The research is divided into a preface and two chapters. In the preface, the research discusses the editorial lines of poems in our Arabic literature, specially in the following subjects; the introductory of the poems, its importance, its relationship with the poems' subjects, the old critical points of views in the poems introductions and their relationship with the poem's subjects.

The first chapter is a study of some introductions of these poems written in Abi Tammam's collections. This chapter is titled: the introductions of Abi Tammam's poems.: The traditional introductions (The weepy remember of houses, flirtation, bravery, horsemanship, farewell, youth and senility, and wines). Then the chapter discusses the renovation of the introduction and showing some models and forms of these types of poetry.

The second chapter is divided into two points: The first one is about the relationship between the introductory lines of poems and the subjects of Abi Tammam's poems as all in the general subject of the poems such as (praise, elegies, dalliance, defamatory poetry, admonition, description, prude and asceticism).

The second chapter is about the artistic features of the poems, dealing with the introductory mechanisms of the poetic images, vocabularies, and the artistic structure of the poem.

The research is ended with a conclusion shows the most important findings as the following:

- 1- The connection between Abi tammam and his history as a turning points of research.
- Y- Abi Tammam used the meanings in his introductory lines, and turning his Bedouin nature into a suitable style in his poetry.
- **r** A connection between Abi Tammam history and his recent ages and the types of his audiences to produce a familiar poetry to his environment.
- E- The renovation of Abi Tammam's introductions and the familiarity of his poetry with his age and audiences. His poetry has special features and has Abassi feasures in his poems.
- o- The creativity of Abi Tammam in his poetic images and imagine in the introductory lines.

Student

The supervisor

Nadiah Bent Hasan Ben Dayfullah Al-Sa'edi

Prof. Abdullah Ben Ahmed Bakazi

## 

#### متكثمتا

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد :

لقد تميز العصر العباسي عن بقية العصور بنقلة حضارية كبرى شملت جوانب الحياة المختلفة . ومن هنا حظي الشعر في العصر العباسي بتطوّر ورقي يسجل لهذا العصر الذهبي ، نتج عنه ظهور كوكبة من الشعراء المبدعين .

وكان من أوائلهم: أبو تمام ، أبرز شعراء العربية ، والذي حظي بدراسات كثيرة ومتنوعة ، شملت جوانب حياته الشخصية ، وإنتاجه الشعري ، وتأثره وتأثيره ، وما زالت هناك دراسات تدرس حوله ، ذلك أنه استطاع بما يتميز به شخصه من مميزات ، وبما خلفه من شعر يعكس إبداعه وتألقه أن يكون على قمة شعراء العصر العباسي ، حتى أضحى صيته في كلّ عصر ، وسيظلّ له أثره الإيجابي على كلّ من يقدر ويجل شخصه وإنتاجه الشعري .

- ١/ تعكس مقدمات قصائد أبي تمام اتصاله بماضيه ، واعتماده على التراث القديم في جعله نقطة بداية وانطلاق مسيرة ، ومن خلال الاتصال بماضيه استطاع ربطه بحاضره .
  - ٢/ أحكام أبي تمام العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها .
- ٣/ تعكس مقدمات قصائده بشقّيها التقليدي والتجديدي إحكام الشاعر الفنان اللغته ، وحذقه في صياغته ونظمه لشعره ، وتألقه في التعبير عن معانيه بأروع الألفاظ المنتقاة بعناية وإحكام .

٤/ حين نتأمل مقدماته التجديدية نشعر أننا إزاء شاعر فنان قد أحكم صنعته ، حيث خرج فيها عن تقاليد الشعراء المتقدمين في مقدمات قصائدهم ، فجاء بشيء آخر مغاير لهذا التقديم الذي عدّه بعض النقاد أساساً في بناء القصيدة العربية ، فصدر قصائده .مقدمات تجديدية لا تمت للتقليدية بصلة ، فجدد بذلك تجديداً أثبت من خلاله شاعريته وقدرته الفنية .

ومن هنا نستطيع أن نعد أبا تمام شاعراً تقليدياً تجديدياً استطاع أن يتصل بماضيه وأن يطوّر فيه ويغير بما يتفق ويناسب عصره وذوق جمهوره ، وبما يسجل له الحضور والنجاح والإبداع .

ومن هنا عزمت على البحث في مقدمات قصائد أبي تمام ، فجاء هـذا البحـث ، والذي بعنوان : (مقدمات قصائد أبى تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة) .

ومن الدراسات السابقة التي تناولت مقدمات قصائد أبي تمام دراستين ، هما :

١/ مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، د. حسين عطوان .

٢/ مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبّي ، د. سعد إسماعيل شلبي .

وبالنظر في الدراستين السابقتين وجدهما غير شاملتين أو ملمّتين بمقدمات قصائده أبي تمام ، فكلاهما يذكر المقدمات التي ضمنها أبو تمام قصائده مع إيراد نماذج مشروحة ، دون الخوض في بيان خصائصها الفنية ، أو معجمه الشعري الذي اتبعه في مقدماته ، أو البناء الفني ، أو الصور الشعرية ، أو أسلوبه في نظمه لتلك المقدمات ، وبيان علاقة المقدمة بالمضمون ..

ومن هنا رغبت في دراسة مقدمات أبي تمام بشيء من التفصيل والإلمام .

وقد جاءت خطة البحث على فصلين وعدد من المباحث ، يسبقهما مقدمة وتمهيد ، ويتلوهما خاتمة تضم أهم نتائج البحث وتوصياته ، ثم فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات ، وذلك على النحو التالى :

#### > التمهيد :

ويتضمّن الحديث عن مقدمات القصائد في شعرنا العربي من حيث : أهمية القصائد ، ثم بيان علاقة المقدمات بمضمون القصيدة ، ثم ذكر آراء النقاد القدامي في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة .

#### > الفصل الأول:

ويتضمن مبحثان ، ويأتي الحديث فيها على النحو التالي :

- المبحث الأول: المقدمات التقليدية: المقدمة الطللية ، المقدمة الغزلية ، مقدمة وصف الفراق والوداع ، مقدمة الشباب والشيب ، يتخللها حديث عن مقدمات تقليدية استخدمها أبو تمام ، وهي: المقدمة الخمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة .
- المبحث الثاني : الحديث عن المقدمات التجديدية ، وهذا المبحث عبارة عن انتقاء لأبرز المقدمات التي حواها ديوان أبي تمام .

#### ◄ الفصل الثاني:

#### وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة ، وذلك في غرضها الشعري: كالمدح ، الرثاء ، الغزل ، الهجاء ، العتاب ، الوصف ، الفخر ، الزهد ..
  - المبحث الثانى: الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام:
    - ١ آليات المقدمة .
- أ / الصور الشعرية . وهي عبارة عن بيان أبرز الصور الشعرية التي حوهـا مقدمات قصائد أبي تمام .
- ب/ لغة المقدمة (المعجم الشعري) ، وفيه بيان المعجم الشعري لمقدمات قصائده ، وأبرز الألفاظ التي استخدمها في مقدماته .

- ٢- بناء المقدمة الفني ، وهو عبارة عن بيان طريقة أبي تمام الفنية في بناء
   مقدمات قصائده .
  - ◄ ثم خاتمة البحث ، وأهم نتائجه وتوصياته .
    - ◄ فهرس المصادر والمراجع .
      - > فهرس الموضوعات.

كما اعتمدت في تفسير معاني الكلمات الغامضة على شرح ديوان أبي تمام ، ضبط وشرح الأديب : شاهين عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧هــــ - ١٩٨٧م .

وفي الختام ، الشكر لله الذي أعاني على إكمال هذا البحث وإتمامه ، ثم الشكر لله الذي أعاني على إكمال هذا البحث في هذا الجحال ، وأوكلت لجامعة أم القرى ، حيث أتاحت لي فرصة الدراسة والبحث في هذا الجحال ، فالقد رافقني في الإشراف علي فيه لسعادة الأستاذ الدكتور / عبد الله بن أحمد باقازي ، فلقد رافقني في هذا البحث ، باذلاً جهده في حل ما أشكل ، والأخذ باليد إلى مقاربة الأكمل ، فحزاه الله عني خير الجزاء ، وجعل عملنا وإياه خالصاً لوجهه الكريم ، وفي ميزان حسناتنا يوم نلقاه ، إنه سميع مجيب الدعاء .

وأشكر رئيس قسم الدراسات العليا الدكتور / عبد الله الزهراني ، كما أشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة سعادة الأستاذ الدكتور / إبراهيم محمد الكوفحي ، وسعادة الدكتور / محمد سيد الربيع ، على تفضلهم بقبول مناقشة رسالتي ، فلهم كلّ الشكر والعرفان ..

كما أتوجّه بالشكر الخالص لمقام والديّ الحبيبَين ، اللذَين غرسا فِيَّ حُبّ العلم منذ الصغر ، وعلى ما قدّماه لي من عنايةٍ ورعاية ، فلهم منّي جزيل الشكر والعرفان . فأسأل الله أن يرزقني برّهما والإحسان إليهما .

كما أتوجه بالشكر لأخي (ضيف الله ) على ما قدمه من مساعدة وجهد، وكذلك أشكر ابني (حازم) الذي رافقني في مراحل بحثي متحملاً تقصيري نحوه، كذلك أشكر زوجي (راجي) على ما قدمه من جهد ومساعدة.

والشكر موصول لسعادة الدكتورة / عزيزة المغربي ، التي كان لها الأثر الكبير في مسيرتي التعليمية .

وبعد ، فهذا جهد المقلّ ، أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وُقّقت في بحثي ، له الحمد أولاً وآخراً ، وسدّد الله للخير خطانا وخطاكم .

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الباحثة



#### التمهيد

#### مقدمات القصائد في شعرنا العربي

عندما تولى بنو العباس زمام الخلافة ، فبدأ الاتصال بين العرب والشعوب المجاورة ، وبدأت تظهر عند العرب علوم ، كعلم الفلسفة ، والمنطق ، وكذلك الترجمة ، وغيرها كثير .. وبذلك ازدهرت الحياة في العصر العباسي ، وتأثرت الحياة الأدبية بهذا الازدهار تأثرًا ملحوظاً ، وأصبح الشعر له أهمية بالغة ، وأخذ الشعراء يقلدون فحول الشعر في العصور القديمة ، كما أخذوا يجددون في شعرهم بما يتناسب وروح العصر الذي يعيشون فيه ، وبما يرضي ذوق الجمهور ، فبدأ لدى الشعراء العناية بمقدمات قصائدهم وإن كان الاهتمام بدأ منذ العصر الجاهلي إلا أن العباسيين ركزوا عليها أكثر من غيرهم فقاموا بصياغتها صياغة محكمة توحي بمهارة الشاعر وحذقه وطول باعه ، وقبلها موهبته الشعرية الفذة ، كما اهتموا بحسن التخلص من المقدمة إلى المضمون ، ومن غرض لآخر ، والربط الحكم بين مطلع القصيدة وما يليها ؛ ليبرز الشاعر بـذلك شاعريته ، فيشيع ذكره ، وينال إعجاب الجمهور وثناءهم .

واهتم النقاد بهذا الجانب اهتماماً بالغًا ، وقاموا بنقد مطالع القصائد وحسن علاقتها بمضمون القصيدة ، وحسن التخلص من غرض لآخر ، ونتيجة لهذا الاهتمام فقد اهتم الشعراء بمقدمات قصائدهم وحُسن ترابط أجزائها ، حيث أخذ كلُّ شاعر يتفنن في صوغ شعره ، ويركز تركيزًا شديدًا في اختيار معانيه وألفاظه ، وبالتالي خلف لنا معظم شعراء العصر العباسي قصائد شعرية رائعة ، تعكس مدى أهمية هذا العصر في الأدب العربي ، والذي يزخر بنخبة من جهابذة الشعر والأدب ، حتى عُد العصر الذهبي للأدب العربي .

ونتيجة لما تقدم ذِكره فإن مقدمات القصائد في العصر العباسي حظيت باهتمام الجميع من شعراء ونقاد ، وكذلك حُسن التخلص من غرض لآخر ، وارتباط مقدمة القصيدة بمضمونها ، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع ، فسنُلقي عليه بعض الضوء من خلال التمهيد الآتي :

#### مقدمات القصائد وأهميتها:

لقد اتخذت القصيدة العربية شكلاً وتركيبًا خاصًّا سار عليه أغلب الشعراء ، خاصة شعراء العصر الجاهلي ، حيث كان للقصيدة بناء فني متعارف عليه عند أغلب الشعراء؛ من وقوفٍ على الأطلال ، وبكاء الديار والدمن ، والنسيب والتشـبيب ، ووصـفٍ للرحلة والراحلة ، إلى أن يصل الشاعر لممدوحه أو الغرض الأساسي من القصيدة ، ثم خاتمة القصيدة ، والتي عادةً ما تُختم بحكمةٍ أو فخر . وهذا البناء للقصيدة العربية هــو ما أقرّه النقاد العرب ، فقد " لاحظ النقاد العرب أن القصيدة مقسمة أقسامًا ، فالشاعر يبدأ بذكر الأطلال ، ويصل ذلك بالنسيب ، ثم يصف رحلته إلى الممدوح ، ويتبع ذلــك بمدح الممدوح ، هذا هو نظام القصيدة في عمومه ، ولكلُّ جزء من أجزاء القصيدة نظامٌ . خاص "(١)، ويقول ابن قتيبة في هذا الصدد: " وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن القصيدة إنما هو ابتداء بذكر الديار والدمن والآثار ، فبكى وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين بها ... "(١) ، فالبناء الفني الذي تقوم عليه القصيدة العربية هو: المطلع (المقدمة) ، وحُسن التخلص ، والخاتمة (حُسن المقطع) ، ولقد أخذ الشعراء بالسير على هذه الطريقة ، ولننظر لتاريخ القصيدة العربية من العصر الجاهلي كما هي متمثلة في شعر شعراء هذا العصر ، أمثال : عنترة، وامرئ القيس، فنجد السمة الغالبة عليها الوقوف على الأطلال ، وبكاء الديار ، وتـذكّر الأحبـة ، والتشبيب ، ووصف الرحلة والراحلة ، إلى أن يصل إلى غرضه من القصيدة .

ولقد سطّر لنا التاريخ نخبةً من الشعراء الجاهليين وشعرهم ، الذين بلغوا الذروة في نظم الشعر ، وحسبنا المعلقات التي توحي بمدى عبقرية قائلها وذكائه وحذقه في نظمه لشعره .

فهذه المعلقات وغيرها من القصائد الجاهلية بوجهٍ عام لها نظام خاص هـ و

<sup>(</sup>١) قضايا النقد العربي قديمها وحديثها ، د. دواد غطاشة وحسين راضي ، ط : ٢٠٠٠م ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦م ، ص٧٤ .

المسيطر على الشعر الجاهلي ، وهذا ما يلاحَظ على القصائد الجاهلية ؛ من البدء بالوقوف على الأطلال ، وتذكر الأحبة والحنين لهم ، وتذكر الأيام التي خلت ، وتلك اللحظات السعيدة التي قضاها في هذه الديار مع الأحبة ، والدعاء لهذه الأطلال بالسقيا ، وغير ذلك من عناصر المقدمة الطللية ..

ولكل شاعر أسلوبه في ترجمة هذه المعاني ، والإطالة أو الاختصار فيها .

ولعل من الأجدر بنا هنا أن نشير إلى تلك المعلقة التي تختلف عن سائر المعلقات في مطلعها ، وهي معلقة عمرو بن كلثوم :

## أَلا هُبِّــي بصَــحنكِ فَاصــبحِينا ولا تُبقِــي خُمــورَ الأَنْــدَرينا (')

فالملاحظ أنَّ هذه المقدمة بدأت بمطلع خمري ، وخلت – بالتالي – من الإشارة إلى الأطلال وبكاء الديار ، حتى إن قبيلة تغلب شغفت بها وكَثُرت روايتهم لها ، فقال بعض الشعراء في ذلك (٢):

# أَلْهَى بَنِي تَعْلَب عَنْ كُلِّ مَكْرُمَةٍ قَصِيدةٌ قَالَها عَمْرُو بْنِ كُلْثُومِ يُفاخِرونَ بها مُنْ كُلْثُوم يَا لَلرِّجَال لِفَحْر غَيْر مَسْؤُوم يُفاخِرونَ بها مُنْ كُلْ كَان أَوَّلُهِمْ يَا لَلرِّجَال لِفَحْر غَيْر مَسْؤُوم

فمقدمات القصائد في العصر الجاهلي تتفاوت في مسألة الوقوف على الأطلال ، وليس معنى هذا أن الشعر الجاهلي كان وقفًا على المقدمة الطللية ، ولكن كان ذلك هو الأسلوب العام في ابتداءات قصائدهم ، خاصة القصائد الطويلة ، فهناك من الشعراء مَن كان يبدأ قصيدته بالغزل والحديث عن النفس ، " كما فعل زهير بن أبي سلمى في قصيدته التي يمدح بما حذيفة بن بدر الفزاري :

صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَرَ بَاطِلُه وَعرِّي أَفْراسُ الصّبا وَرَوَاحِلُه وَعَرِّي أَفْراسُ الصّبا وَرَوَاحِلُه وَأَقْصَرتُ عَمّا تَعْلَمِين وَسددت عَلَيٌّ سِوَى قَصْدِ السَّبِيلِ مَعَادِلهُ

<sup>(</sup>۱) ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه : إميل بديع يعقــوب ، دار الكتــاب العــربي ، ط۱ ، ۱٤۱۱هـــ - ۱۹۹۱م ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ، لأبي فرج الأصبهاني ، مجلد (٣) ، الجزء (٩) ، ص١٧٦ .

ثم يمضي في وصف الطبيعة والصيد حتى يصل إلى قصده من المديح ... "(1)، وقد تبدأ بعض القصائد بوصف الفراق ، ثم الغزل ، وقد كان للصعاليك نتاجٌ شعري قيّم ، وكانوا يمثلون جزءًا من العصر الجاهلي ، وبيئة لها مميزاتها وخصائصها ، فلم تك قصائدهم كلها تبدأ بالوقوف على الأطلال ، فقد كان البعض يبدأ بغير ذلك ، "فيستعيض عن الديار بمجاورة النساء اللواتي يشفقن عليهم من خوض الغمرات والوقوع في المهالك ، على شاكلة قول عمرو بن براقة لصاحبته سليمي :

تَقُولُ سُلَيْمَى لاَ تُعرض لِتلفة وَلَيْلكَ عَنْ لَيلِ الصّعاليكِ نَائِمُ وَكَيْف يَنامُ اللَّيلَ مَن جُلِّ مالِهِ حُسامٌ كَلَوْنِ المِلْحِ أَبْسيضُ صَارِمُ وَكَيْف يَنامُ اللَّيلَ مَن جُلِّ مالِهِ

وكذلك يخاطب عروة بن الورد امرأته سلمى ابنة منذر بأن تدعه وشأنه في حياة الصعلكة جريئاً غازيًا يبيع نفسه لموتٍ شريف :

أقلي على اللوم يا ابنة منذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري ذريني ونفسي أم حسان أنني كا قبل أن لا املك البيع مشتري أحاديث تبقى والغنى غير خالد إذا هو أمسى هامة تحت صير ألا

هذا بالنسبة لمقدمات القصائد في العصر الجاهلي بشكل إجمالي ، أمّا عن العصر الإسلامي فلم يكن للإسلام أول ما ظهر تغييرٌ في شكل القصيدة العربية ، فقد احتفظت القصيدة العربية بشكلها ونظامها ، وقد وقف الشعراء على الأطلال في بعض قصائدهم ، والبعض الآخر ابتدأها بالغزل ، كما أنّ بعض القصائد لم تبدأ بمطلع تمهيدي ، بمعنى أنّ مقدمات القصائد لم يحدث فيها أيّ تغيير ، أو تحوّل جذري ملموس . نعم ، كان للإسلام دوره في تمذيب الألفاظ وجزالتها ، ودقة المعاني ورقتها ، ولكن لم يكن هناك شيء من التطور أو التجديد القوي بالنسبة

<sup>(</sup>١) الشعر الجاهلي ، يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط٦ ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م ، ص٢٤٥-٢٤٦ .

<sup>.</sup> 72V-727 , on 72V-727 .

لمقدمات القصائد.

أما عن العصر الأموي ، فقد كانت مقدمات القصائد متنوعة ما بين مقدمات طللية وغزلية ، بل إن بعض القصائد افتتحها أصحابها بالفخر ، أو الوصف ، أو الزهد ، أو الحكمة ، أو غير ذلك ..

فالشاعر ذو الرمة يقف على الأطلال في أغلب قصائده ، كما نجد الفرزدق يقف على الأطلال في مفتتح قصائده ، وبعضها بالوصف ، والبعض الآخر بالزهد ، أما جرير فقد جعل مطلع إحدى قصائده مستمدًا من مطلع لقصيدة جاهلية ، وذلك في قوله :

لِمَــنِ الـــدِّيارُ بِبَرقَــةِ الرُّوحَـانِ إِذْ لاَ نَقِــيسُ زَمَانَنــا بِزَمَــانِ حيث أحذه من قول عبيد بن الأبرص:

لِمَـن الـدِّيارُ ببَرقَـةِ الرُّوحَـانِ دَرست وَغَيْرها صُروفُ زَمَـانِ (')

وما أن نصل إلى العصر العباسي حتى تحدث النقلة الحضارية الكبرى ، فقد اتصل العرب بشعوب أخرى مجاورة لهم ، كالفرس ، والروم ، فأثروا فيهم وتأثروا بهم ، وأصبح المجتمع العباسي يحيى حياة مترفة ، سواء في الوسط الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي ، ولعلّ بيئة الشعر والشعراء كان لها الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من هذا التطور والتحضر ، فقد عرف الشعراء الفلسفة والمنطق وتشرّبوها ، وظهر أثرها في شعرهم ، ويكفينا مثال على ذلك ؟ قول أبو تمام:

لاً تنكري عَطلَ الكَرِيمِ مِنَ الغِنَسى فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلمَكَانِ العَالِي "

<sup>(</sup>١) ديوان عبيد بن الأبرص ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م ، ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي تمام ، تحقيق : راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، ط٣ ، ١٤١٨هــ – ١٩٩٨م ، ج٢ ، ص٣٨ .

ونظرًا لهذا التطور الملموس ، والذي أثر تأثيرًا ظاهرًا في شكل القصيدة العربية ونظامها الخاص المتعارف عليه ، فقد حدث تغيير في مقدمات القصائد في هذا العصر ، وأخذ الشعراء يحرصون حرصًا بالغًا على مقدمات قصائدهم ، وقد أخذ الشعراء بالسير على نهج القصيدة المتعارف عليه في العصور الماضية والتزموا به ، وإن حدثت بعض الثورات على التزام الشعراء في هذا العصر بالمقدمات التقليدية ، إلا أنها ظلت قوية ثابتة لها حضورها القوي بين الشعراء العباسيين وغيرهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فقد كان بعض الشعراء يدعون إلى التجديد في المقدمة التقليدية دون الدعوة إلى نبذها كلية ، بل حاولوا التجديد في مقدمة القصيدة التقليدية ، والتخفيف منها ، وذلك بما يتلاءم وروح العصر والحياة الحضارية المترفة التي يعيشها العصر العباسي ، حيث حدثت نقلة حضارية كبرى في هذا العصر ، حاصة في الحياة الأدبية ، ولكن " برغم وجـود التباين الحضاري والاجتماعي الواضح بين عصر القدماء وعصر المحدثين ، وتأثر الفـنّ الشعري به ، فإنَّ ذلك لم يدفع الشعراء المحدثين إلى رفض أصول وقواعد الفنَّ القديم ، وإحداث قواعد فنية جديدة ، ولكنّ الذي حدث هو أنهم قبلوا هذه الأصول الفنيـة ، وبنوع خاص تلك التي تتعلق بالبناء الفني للقصيدة ، ولكن مع شهيء من التعديل والتطوير في الأساليب والصيغ "(١). وقد اعتبر بعض النقاد أن السير على نهج القصيدة الجاهلية أمر لا بدّ أن يسير الشعراء عليه عامة .

إذن فحركة التجديد في هذا العصر اصطدمت بداية بعمود الشعر القديم ، وهذا ما يؤكده الدكتور مصطفى هدارة بقوله: " أخذت حركة التجديد إذن تسري في مطلع القرن الثاني ، وتصطدم في عنف بعمود الشعر القديم ومنهجه وقوالبه "(٢).

مما سبق ذِكره يتضح جلياً مدى تمسك شعراء العصر العباسي بمنهج القصيدة

<sup>(</sup>١) الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم (تاريخها وقضاياها) ، عثمان موافي ، دار المعرفة الجامعية ، ٩٩٩ م ، ص٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، محمد مصطفى هدارة ، ٩٦٣ م ، ص٤٨ .

العربية ومقدماتها مع التطوير في شكل المقدمات التقليدية بما يتناسب وروح العصر وذوق الجمهور ، ولكن الذي حدث أن قامت ثورة ضد المقدمات التقليدية ، والتي تزعّمها أبو نواس ، وهي نبذ المقدمة التقليدية والدعوة إلى التجديد في مطلع القصائد ؛ وذلك بافتتاحها بالمقدمة الخمرية ، ذلك أنّ أبا نواس كان يستهجن ويكره الابتداء بالمقدمة الطللية بكلّ ما اشتملت عليه من عناصر ومقومات لا تمت لعصره بصِلة ، فهاهو يتهكّم بصورة الطلل في قوله :

يُق السِ السرِّيح وَالمطَسرا في السَّالَة اللهِ وَالمَطَسرا وَالْحَطَرا وَالْحَطَرا وَالْحَطَرا وَسَابُورُ لِمَ نَعَبَ رَاتِ أَحَفَّهِ الشَّسجَرا فُصَراتِ أَحَفَّهِ الشَّسجَرا فُصَراتِ أَحَفَّهِ الصَّلْحَ وَالعشرا نُعنَّهَ الصَّلْحَ وَالعشرا يَرابي عَنْهَا الصَّلْخَ وَالعشرا ثَرَابي عَنْهَا الصَّلْا بَقَ رَابي عَنْهَا وَلا وَحسرا ثَرَاعِ مِي بِاللّا بَقَ رَانَ اللّهُ بَقَ رَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

لعل السبب في هذه الدعوة هو ما يحياه الشاعر العباسي في مجتمعه من حياةٍ مترفة تزخر بمجالس اللهو والأنس والشعر والأندية الأدبية ؛ يقول طه حسين : "كانوا في هذه المجالس يتناولون جدّ الحياة ، فيحسنون فيه ، فنراهم يروون الشعر وينقدون الشعراء ، ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه ، ويتناولون الخلفاء والأمراء والوزراء بالمدح وضروب الثناء ، فيخرجون وقد امتلأت أيديهم بخيرات الدنيا ، فإذا خرجوا ذهبوا بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه في اللهو واللعب ، وفي اللذة والفسوق "(٢) ،

<sup>(</sup>١) ديوان أبي نواس ، حققه وضبطه وشرحه : أحمد عبد الجحيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنــــان ، د.ط ، ص٥٧ ه .

<sup>(</sup>٢) حديث الأربعاء ، د. طه حسين ، دار المعارف ، ط١٣ ، ج٢ ، ص٣٤ .

كما كان ذلك نتيجة للحضارة ، فكان " من أثر هذه الحضارة الوارفة ، والمدنية المشرقة ، وما تزدان به الحياة من قصور ورياض ، وملاعب حسان ، وبحالس لهو وشدو ، أن خلا أسلوب الشعر من الابتداء بذكر الأطلال وبكاء الديار ، وانصرف الشعراء عن هذا النحو الذي يذكّرهم بالبداوة ، إلى مظاهر الحضارة وبريقها "(۱) فاستهلّ البعض قصائده بوصف الخمر ، ولكن هل تقيد أبو نواس بدعوته في كلّ مطالع قصائده ؟ إنّ الواضح من خلال تصفح ديوانه أنّه قد قدم لبعض قصائده بمقدمة تقليدية ، خاصة الطللية ، فكيف يمدح خليفة له هيبته ومكانته ما لم يمهد لذلك بمقدمة طللية لها وقعها وفخامتها ، لا أن يمهد بمقدمة خمرية ، والتي لا تعد ولا تضاهى وتقارن في مناسبتها لهذا المقام بالمقدمة الطللية ! لقد دعا أبو نواس إلى نبذ تلك الأطلال وإحلال المقدمة الخمرية محلها نظراً لثقافته ولأن الدعوة إلى التجديد لا تعني انفصال القديم عن الجديد لذا نجده لم يلتزم بها ، وطبيعي لهذه الدعوة أن توثر في بعض الشعراء ، أمثال : مسلم بن الوليد ، ديك الجن ، أشجع السلمي ، والعكوك ، ولكنها لم الشعراء ، أمثال : مسلم بن الوليد ، ديك الجن ، أشجع السلمي ، والعكوك ، ولكنها لم تتجع في طمس معالم المقدمات الطللية خاصة ، أو التقليدية بصفة عامة .

وبالتأمل في شعر شعراء هذه الحقبة من هذا العصر وما يليها ، يُسرى أنّ هذه الدعوة لم تؤثر على كبار شعراء هذا العصر ، وخاصة أعلامه كمروان بن أبي حفصة، فقد كان " محافظًا على سنن الأقدمين في نهجهم الشعري ، فكان بقية من عصر سالف بعيد على سهولة في اللفظ هي أثر من آثار الزمان الطويل بين العصرين . فهو دعامة من دعائم مدرسة الشعر المحافظ "(۱)، وكبشار ، وأبي تمام ، وغيرهما . . فبشار " لم يخرج عن تقاليد المقدمة الطللية ورسومها ، بل تمثل مقدمات القدماء ، وأخذ يدور في دائرها ، و لم يجدد فيها كثيرًا ، وحاول أن يخفف من

(۱) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د. محمـــد خفـــاجي ، دار الجيـــل ، بـــيروت ، ۱۶۱هـــ – ۱۹۹۰م ، ص۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) مروان بن أبي حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمي ، مطبعة النعمان ، ١٩٧٢م ، ص١٤٠٠.

عناصرها البدوية القديمة ، لكنه بقي خاضعًا لتأثيرات القدماء ، ملتزمًا بمناهجهم "(')، وإن أثبت البعض منهم قدرته على النظم في هذا الجال والنجاح فيه من خلال بعض القصائد التي ضمنها ذكر الخمر ووصفه ، وفي المقابل نجد أن نخبة من شعراء هذا العصر صدّروا قصائدهم بمقدمات تجديدية تعكس مدى ما أصاب هذا العصر من تطور جعل الشاعر العباسي يبحث عن متنفس جديد وطابع آخر يميز القصيدة العباسية يستميل به السامعين ، وبالتالي يعكس شاعريته ، ويثبت وجوده الوجود المتميز .

ومن هنا يمكن القول بأن الشاعر العباسي استطاع أن يحتفظ بتراث أمته ومقوماتها ، الحياة "ولم يعرض هذه المقومات للفناء ، بل أتاح لها كل ما يمكن من أسباب الحياة والازدهار ؛ إذ نماها ومد طاقتها ووسع جنباتها بما أوتي من ثقافة حديثة ومن ذوق متحضر مصفى .. ومن شعور مرهف حاد . ومضى يوغل في ذلك إيغالاً ، واضعاً نصب عينه نماذج الشعر القديم ، مكثرًا من درسها واستظهارها وتردادها على سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه ، حتى يفقه رسومها ومعانيها وخواصها فقها تامًّا دقيقًا "'أ. وهذا ما كان معروفًا عن الشعراء العباسيين ، فقد كانوا يحفظون كمًّا هائلاً من الشعر القديم ومن الأراجيز ، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم .

ولقد أولى الشعراء في العصر العباسي مطالع قصائدهم عناية كبرى ؛ لما لمقدمات القصائد من دور حيوي وبارز في نجاح القصيدة وشهرتها ، وقبلها شهرة الشاعر (ناظم القصيدة) ، لذلك ركز الشعراء على هذا الجزء المهم من بناء القصيدة باعتباره جزءًا هامًا يلعب دورًا إيجابيًا في تقبل الجمهور أو السامعين للقصيدة ، ذلك أنه أول ما يقرع أذن السامع ، فإن كان جيد الصياغة محكم البناء ، قويًّا من حيث الألفاظ والمعاني

<sup>(</sup>۱) الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ، أنور عليان سويلم ، دار العلوم ، ١٤٠٣هــ – ١٩٨٣م ، ص٢١ ، وينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، حققه : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، محلد (٢) ، ص٨١ .

<sup>(</sup>٢) فصول في الشعر ونقده ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط٣ ، ص٥٦ .

المنتخبة ، له جدته وقوته ، كان له وقعه الإيجابي والحسن لدى السامعين ، وبالتالي سينال إعجابهم ورضاهم ، وإن كانت مقدمة القصيدة عكس ذلك فلن تنال قبول الجمهور ، بل على العكس ، ستكون القصيدة مهما حَوَت في مضمولها الداخلي من روعة في الألفاظ والمعاني والصياغة والبناء ، فلن تنال ما تستحقه من القبول والثناء والإعجاب ، وذلك بسبب تلك المقدمة التي بدأ بها الشاعر قصيدته ؛ لأنه لم يُجد التنار مقدمة قصيدته والمناسبة لأن تكون مطلعًا لقصيدته ، أضف إلى ذلك : عدم مراعاته لمقتضى حال السامع والمخاطب ؛ لأن الابتداء " أول ما يصتك بأذن السامع ولذلك ينبغي أن يستهله الشاعر استهلالاً حسنًا يجذب انتباه السامع إليه ، ويستحوذ على مشاعره ووجدانه ، ويثير فيه شوقًا للاستماع إلى القصيدة كلها "(').

وفي ذلك يقول د. محمد خفاجي: "على أن هناك ظاهرة جديدة بدأت تظهر في هذا العصر، تلك هي أن الشعراء أخذوا يعتنون بمطالع القصائد، ويتخذونها سمتًا آخر غير ذلك كله، فجعلوا المطلع دالاً على القصد من أول الأمر، مشيرًا إلى موضوع القصيدة ابتداء، واختاروا له اللفظ المناسب للمقام رقةً أو فخامة، وسهولة أو جزالة "(").

ولكن يجب أن نعرف الفرق بين ابتداء القصيدة بمطلع جيد وبين براعة الاستهلال فالابتداء بمطلع جيد ومناسب للمقام هذا ما يسمى حُسن الابتداء ، وبراعة الاستهلال هو بدء القصيدة بمطلع مناسب للمقام والغرض المقصود ، فالقصيدة قد تبتدئ بمطلع جيد ، لكنه ليس مناسبًا للمقام الذي ذكر فيه ، وهذا هو قبح الابتداء ورداءته ، فقد تبتدئ القصيدة بمطلع غزلي والمقام مقام تعزية ، والغرض هو الرثاء ، فلا يُعد ذلك براعة في الاستهلال مهما بلغ المطلع الغزلي من روعة .

وعن أهمية المقدمة ، فقد كثر حديث النقاد عن أهمية المقدمات ، وفي ذلك يقول صاحب كتاب الصناعتين : " وإذا كان الابتداء حسنًا بديعًا ، ومليحًا رشيقًا ، كان داعية

<sup>(</sup>١) الخصومة بين القدماء والمحدثين ، عثمان موافي ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الأدب العربي وتاريخه ، محمد عبد المنعم خفاجي ، ص١١٠ .

وقد ذكر ابن الأثير في كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب) أهمية مقدمة القصيدة بقوله: " وإنما خصت الابتداءات بالاختيار ؛ لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام ، فإذا كان الابتداء لائقً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعه ، ويكفيك من هذا الباب الابتداءات الواردة في القرآن ، كالتحميدات المفتتح بحا أوائل السور ، وكذلك الابتداءات بالنداء ... فإن هذا أيضًا مما يبعث على الاستماع إليه ؛ لأنه يقرع السمع شيء غريب ليس له بمثله عادة ، فيكون ذلك سببًا للتطلع والإصغاء إليه "(۲).

ويقول الخطيب: " وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود، ويسمى براعة الاستهلال، كقول أبي تمام يهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية، وكان أهل التنجيم زعموا ألها لا تُفتح في ذلك الوقت:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنِ الكُتُبِ فِي حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِن الكُتُبِ "أَنَّ مُتُونِهِنَّ جَلاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبِ "أَنَّ بِيضُ الصّفائحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ فِي مُتُونِهِنَّ جَلاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبِ "أَنَّ بِيضُ الصّفائحِ لاَ سُودُ الصّحَائِفِ فِي مُتُونِهِنَّ جَلاءُ الشَّكِّ وَالرِّيبِ "أَنَّ وَتَوالَى آراء النقاد في مقدمة القصيدة وأهميتها ، فقد جاء في العمدة لابن رشيق :

<sup>(</sup>١) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، حققه وضبط نصه : د. مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير ، بتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م ، ج٢ ، ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، د/ عبد المتعال الصعيدي ، مكتبـــة الآداب ، ط٩ ، ١٤٢٠هــ - ٢٠٠٠م ، ج٤ ، ص ١٣٤ .

" أنّ للشاعر أنْ يجود ابتداء شعره ، فإنه أول ما يقرع السمع ، وبه يستدلّ على ما عنده من أول وهلة ، وليتجنب (ألا) و (خليلي) و (قد) ، فلا يستكثر منها في ابتدائه ، فإنها من علامات الضعف والتكلان ، إلا للقدماء الذين جروا على عرق وعملوا على شاكله ، وليجعله حلوًا سهلاً ، وفحمًا جزلاً ... "(').

وقد سئل بعضهم عن أحذق الشعراء ، فقال : من يفتق الابتداء والمقطع ". وهذا يتبين أنّ لمقدمة القصيدة أهمية بالغة ودورًا فاعلاً عند الشعراء والنقّاد ، حيث اشترط في مقدمة القصيدة أن تكون مطابقة لمقتضى الحال ، فإن توفرت هذه المطابقة كانت المقدمة جيدة حسنة ، سواء أكانت تقليدية أم تجديدية .

ونظرًا لِما تلعبه المقدمة من دور كبير في القصيدة ، ولاهتمام النقاد هـا ، فقـد وضعوا لمطلع القصيدة مقاييس لجودته ، منها - على سبيل المثال لا الحصر -("):

- أن يكون المطلع فخمًا ، كقول أبي تمام :

## الحقُ أَبْلَجُ وَالسُّيُوفُ عَـوَار

وكقوله:

## السَّيْفُ أَصْدقُ أَنْساءً مِن الكُتُب

وأن يكون المطلع بعيدًا عن التعقيد ، وأن يكون نادرًا انفرد الشاعر باختراعه ، وأن يكون خالياً من المآخذ النحوية ، وأن تراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معًا ، كما يجب ألا يكون المطلع باردًا ، كقول أبي العتاهية :

## ألا مَا لِسَيِّدتِي مَالَهَا أَدلَت فَأَحْملُ إِدْلالَها ؟

<sup>(</sup>۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، ط۱ ، ۱۲۲۲هـــ ، ۲۰۰۱م ، ج۱ ، ص۱۹٥ .

<sup>(</sup>٢) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : في بناء القصيدة العربية بتصريف ، د. يوسف حسين بكار ، دار الإصلاح ، المملكة العربية السعودية ، ص٢٧٦-٢٧٦ .

وأيضًا من الشروط الواجب توافرها في مطلع القصيدة : أن يكون هناك تناسب بين قسمي المطلع ، وأن يكون له موسيقى من خلال التصريع ، كذلك يجب الابتعاد عن ذكر الأماكن والمنازل والأسماء المستقبحة ، والتي يتطير منها ؛ لأنّ من الابتداءات ما يستقبح ، وإن لم يُتطير منه ، كقول أبي تمام :

## قَــدك انتد اربيت فِي الغُـــلواء

و كقوله:

### تَقيي جمحَاتِي لَسْت طَوع مؤنّبي

وكقول أبي الطيب المتنبي:

أقل فعالي بله أكثره مجد

و كقوله:

### كفي أراني ويك لومك ألوما"

ويعلل ابن رشيق سبب وقوع الشعراء في هذه الابتداءات القبيحة بقوله: " إنما يؤتي الشاعر هذه الأشياء إمّا عن غفلة في الطبع وغلظ ، وإما من استغراق في الصنعة ، وشغل هاجس بالعمل يذهب مع حسن القول أين ذهب ... "(٢).

ونتيجة لنقد النقاد لمقدمات القصائد ، فقد بدأ الشعراء يتوخّون الحذر في اختيار مطالع قصائدهم ؛ ليتجنّبوا نقدهم لمقدمات قصائدهم بالقبح والرداءة .

وحير دليل على ذلك تلك النماذج للابتداءات القبيحة ، قول أبي تمام :

#### خشنت عليه أخت بني خشين

<sup>(</sup>١) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص١٩٩ .

وقوله:

## كذًا فَلْيجلَّ الخَطْبُ وَلْيَفْدِحِ الأَمْرُ (١)

ولما نظر أبو العميثل في قصيدة أبي تمام:

## هُنّ عَـوادي يُوسُـف وصَـواحِبه فَعزْمـاً فَقدمًا أَدْرك الثّـارَ طَالِبُـهْ

فاسترذل ابتداءها ، وأسقط القصيدة كلها – حتى صار إليه أبو تمام – ووقعه على موضع الإحسان منها ، فراجع عبد الله بن طاهر ... فأجازه (٢).

ولما أنشد الأخطل عبد الملك بن مروان قصيدته التي أولها:

#### خف القطيين فرَاحُــوا مِنْــك أَوْ بكــروا

قال له عند ذلك : لا ، بل منك ، وتطيّر من قوله ، فغيرها ذو الرمة وقال :

#### خف القطين فراحُوا اليَوْم أو بكرُوا"

ولما دخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئًا من شعره ، فأنشـــد قصيدة :

## مَا بَالُ عينك مِنْها الماءُ يَنْسكِبُ

وكانت بعين عبد الملك بن مروان ريشة تدمع أبدًا ، فتوهم أنه خاطبه أو عرَّض ، فقال : وما سؤالك عن هذا يا جاهل ، فمقته وأمر بإخراجه ''.

ولقد " أنشد البحتري أبا سعيد قصيدة ، أولها :

<sup>(</sup>۱) الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، تحقيق : علي محمد البجاوى ، دار فهضة مصر ، ١٩٦٥م ، ص٢٦٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص١٩٩ .

لَكَ الوَيْلُ فِي لَيْلٍ تَطَاوَلَ آخِرُهُ وَوشك نَوى حَيِّي تُرَّم أباعِرهُ فقال أبو سعيد .. بل الويل والحرب لك . وأنشد أبو حكيمة أبا دلف : ألا ذَهَب الأير الله كُنت تَعْرف .. "(')

وكما تقدّم ، فقد نظر الشعراء لنقد النقاد لمقدمات القصائد بعين الاهتمام والحذر ، فأحذوا يجودون في مقدمات قصائدهم حتى تروق للسامع ، وترضي ذوقه وتنال إعجابه ، حيث ذكر النقاد كثيرًا من الابتداءات الحسنة ، من مثل " قول النابغة :

كِلِينَي لِهَـمٍ يَـا أُمَيمـةُ نَاصـبِ وَلَيْل أُقاسِيهِ بَطِيء الكَواكِبِ كِلِينَي لِهَـمٍ بَطِيء الكَواكِبِ وقول أوس بن حجر:

أَيْتُهَا النَّفْ سُ أَجْمِلَ يَ جَزعَا إِنَّ اللَّذِي تَحْذَرِينَ قَدْ وَقَعَا فَقَد عَدِّ قَوله أحسن مرثية جاهلية ابتداء ، وقال البعض : إنَّ أحكم ابتداءاهم قول لبيد :

أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحالَةَ زَائِلُ ('' ولقد كان أبو تمام فخمًا في الابتداء ، وله روعته ، وعليه أبهة ، ويشير ابن رشيق الله فخامة الابتداء عند أبي تمام ، وأنّ الغالب عليه نحت اللفظ ، وجهارة الابتداء ، ويورد نماذج من شعره ، من مثل :

أَصْ عَى إلى البين فقد أَقلا جَرمَا

وقوله:

يَا رَبع لَو ربعُوا عَلى ابْنِ هُمُومِ

<sup>(</sup>١) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص٩٩-١٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٩١ .

<sup>(</sup>٣) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص٢٠٦ .

وقد ذكر صاحب الصناعتين أنَّ أحسن مرثية إسلامية ابتداءً قول أبي تمام:

أَصُمَّ بِكَ النَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَسْمِعًا وَأَصْبَحِ مَعْنَى الجَودِ بَعْدِكَ بَلْقَعَا وقول الآخر:

أَنعَى فَتَى الجُودِ إِلَى الجُودِ إِلَى الجُودِ مَا مِثْلَ مَن أَنْعَى بِمُوجُودِ أَنعَى النَّرَى بَعْدهُ بَقِيَّة المَاءِ مِنَ العُودِ (') أَنعَى فَتَى مغى الثَّرَى بَعْدهُ بَقِيَّة المَاءِ مِن العُودِ الْعُودِ أَمَا قُولُ أَبِي تَمَام :

يا بُعدَ غَايَة دَمعِ العَينِ إِن بَعُدوا هِي الصَّبَابَةُ طُولَ الدَّهْرِ وَالسَّهَدُ فَا لَعُدُم فَا الدَّهْرِ وَالسَّهَدُ فَقد جعله البعض من جياد الابتداءات (٢٠).

ومن الابتداءات البديعة أيضًا ، قول مسلم :

أَجَرَرتَ ذَيْل خَلِيعٍ فِي الْهُوَى غَــزل وسَمَرت هِمَم العُذَّالِ فِي عَــذلي تَّ وعن قول أبي تمام:

دِمَـنُ أَلَـم بِهَا فَقَـالَ سَـلامٌ كَمْ حَلَّ عُقْدَةَ ذلك الإلْمَـامِ حِمَـنُ أَلَـم بِهَا فَقَـالَ سَـلامٌ كَمْ حَلَّ عُقْدة ذلك الإلْمَـام جاء في الموازنة قول الآمدي: "هذا المصراع الأول في غايـة الجـودة والبراعـة والحسن والصحة والحلاوة ، وعجز البيت أيضًا جيد بالغ "(3).

وجاء أيضًا في قول أبي تمام:

مَا فِي وُقُوفِكَ سَاعَة مِنْ بَاسٍ نَقْضِي حُقُوفِكَ الأَرْبَعِ الأَدْراسِ

<sup>(</sup>١) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٩٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، حقق أصوله وعلق عليه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المسيرة ، بيروت ، ص٤٩٣ .

" وهذا ابتداء جيد صالح "(').

ولا يخفى علينا ما في قول امرئ القيس:

## قِفَ ا نَبْ كِ مِن ذِكْ رَى حَبيبِ ومَنْ زِلِ

من حُسن للابتداء ، حيث عقب ابن رشيق على هذا البيت بقوله : " وهو عندهم أفضل ابتداء صَنَعَهُ شاعر ؛ لأنه وقف واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد . وقوله :

## ألا عه صباحاً أيّها الطَّلَلُ البَالِي "(١)

وبعد هذا كله يتضح جلياً مدى أهمية مقدمات القصائد ، وذلك باهتمام الشعراء والنقاد بها ، حيث " قيل لبعض الحذاق بصناعة الشعر : لقد طار اسمك واشتهر ، فقال : لأني أقللت الحز ، وطبقت المفصل ، وأصبت مقاتل (مقاصد) الكلام ، وقرطست نكت الأغراض بحسن الفواتح والحواتم ، ولطف الخروج إلى المدح والهجاء ... وقد صدق ؛ لأنّ حُسن الافتتاح داعية الانشراح ، ومطيّة النجاح ... "(").

#### علاقتها بمضمون القصيدة:

تتكون القصيدة العربية من مقدمة ، وتخلص للغرض الأساسي من القصيدة ، وخاتمة .

وقد سبق أن أوضحنا أهمية مقدمة القصائد ودورها الفاعل في نجاح القصيدة .

وعن علاقة المقدمة بمضمون القصيدة فإنه يندرج تحت التخلص ، والتخلص يعرّف البعض هو : " انتقال الشاعر من فنِّ إلى فن بمناسبة ظاهرة ، ويقابله الاقتضاب ، ويكثر

<sup>(</sup>١) الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، ص٣٨٤-٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٩٥ .

التخلص في شعر المحدثين ، كما يكثر الاقتضاب في شعر القدماء "(')، والاقتضاب هـو: أن " يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ، ويستأنف كلامًا آخر غيره ؛ من مديح وهجاء ، أو غير ذلك .. ولا يكون للثاني علاقة بالأول ، وهو مذهب العرب ومَن يليهم مـن المخضرمين "(').

ويعرّفه الخطيب بقوله: " وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكلام بــه إلى مــا لا يلائمه ، ويسمى ذلك (الاقتضاب) ، وهو مذهب العرب الأول ومَــن يلــيهم مــن المخضرمين ، كقول أبي تمام:

لَوْ رَأَى اللهُ فِي الْخُلْدِ شِيبًا كُوْ رَأَى اللهُ فِي الْخُلْدِ شِيبًا كُلُّ يَومٍ تُبدي صُروفُ اللَّيالِي خُلُقًا مِنْ أَبِي سَعِيدٍ غَرِيبًا "" كُلُّ يَومٍ تُبدي صُروفُ اللَّيَالِي

وقد جاء في المثل السائر عن ماهية التخلص قوله: " أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني ، فبينا هو فيه ؛ إذ أخذ في معنى آخر غيره ، وجعل الأول سببًا إليه ، فيكون بعضه آخذًا برقاب بعض ، من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلامًا آخر ، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغًا ؛ وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرّفه من أجل أنّ نطاق الكلام يضيق عليه ، ويكون متبعًا للوزن والقافية ، فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته "(<sup>1)</sup>.

ومما لا شكّ فيه أن التخلص من المقدمة إلى المضمون أو إلى الغرض الأساسي من القصيدة يقتضي من الشاعر مهارةً وذكاءً ودقّةً مُحكمةً في التخلص من المقدمة وربطِها عما يليها ؛ وذلك ليتمكن الشاعر من التخلص الحسن دون أن يشعر السامع بالانتقال

\_

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشعراء (أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان) ، زكبي مبارك ، د.ط ، ص٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، لعبد المتعال الصعيدي ، ج٤ ، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٤٤ .

المفاجئ أو التنافر وعدم التناسب بين المطلع وما يليه وعدم تلاؤمهما ، وأنهما منفصلان عن بعضهما ، وأن المقدمة لا تُعدّ سوى افتتاحية للقصيدة لا تمتّ للمضمون بصلة .

إن الربط المحكم بين المقدمة والمضمون ، وصياغة التخلص صياغة محكمة قوية ، وبألفاظ مختارة بدقة وعناية ، أضف إلى ذلك وقعها الموسيقي ، كل ذلك يؤدي إلى أن تكون القصيدة ذات مكانة عالية في الجودة والحُسن ، وبالتالي ينعكس هذا الحُسن على مكانة الشاعر وشهرته ، والنقد الذي سيوجه له من كبار نقاد عصره ومن بعدهم . ويُسمي البعضُ حُسنَ التخلص من المقدمة إلى المضمون (الخروج المتصل) ، فلقد كانت القصيدة الجاهلية تتعدد فيها الأغراض الشعرية ، لذا نجد فيها عدم الربط بين المقدمة وما يليها من أغراض أخرى ، وهذا متعارف عليه في شعر المتقدمين من الشعراء ، وهو ما يليها من أغراض أخرى ، وهذا متعارف عليه في شعر المتقدمين من الشعراء ، وهو المنصرة و (سل عن ذا) وغير ذلك ، فلا يجيد الشعراء المتقدمين ، من مشل : ( دع ذا ) وفي هذا يقول ابن رشيق : " بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله : ( ودع ذا ) و ( وعد عن ذا ) ، ويأخذون فيما يريدون ، أو يأتون بـ ( أنّ ) المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه ، فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً .مـ المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه ، فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً .مـ المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه ، فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً .مـ المبدون منفصلاً بقوله : ( دع ذا ) و ( عد عن ذا ) وغو ذلك سُمّي ظفراً وانقطاعًا "(''.

وهذا لا يعني أن الاقتضاب هو من سمات الشعر الجاهلي ولكنه الغالب على الشعر الجاهلي ، لأن من النقاد من أثبت وجود الوحدة والاتصال في بعض القصائد .

ومن النماذج على ذلك : ما جاء في الصناعتين من قول الشاعر :

فَدَعْ ذَا وَسَلِ الْهَمّ عَنْكَ بِجسرة فمولٌ إِذا صَامَ النَّهَارَ وَهَجَّرَا

<sup>(</sup>١) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص٢١٠ .

وكما قال النابغة:

فَسليتُ مَا عِنْدِي برَوْحَة عـرْمسِ تَخُـبُ بِرِجْلَـي مَـرَة وتناقِـلُ ور. عا تركوا المعنى الأول وقالوا: (وعيس أو وهوجاء) وما أشبه ذلك ، كمـا قال علقمة:

إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَ مَالُهُ فَلَيْسَ لَهُ فِي وُدِّهِنَ نَصِيبُ وَاللَّهُ فَي وُدِّهِنَ نَصِيبُ وَعِيسٌ بَرَيناهَا كَأَنَّ عُيُونَهَا قَوَارير فِي أَذْهانهن نُصُوبُ (')

لذلك عنى الشعراء بحسن التخلص ؛ حتى يكسبوا قصائدهم تلاحم الأجزاء ، ووحدة تندرج فيها معاني القصيدة بشكلِ تدريجيٍّ متماسكٍ ومتّسق .

هذا وقد اهتم النقاد بضرورة التخلص الحسن من المقدمة إلى المضمون ، والربط المحكم بين أجزاء القصيدة بروابط متينة ومُحكمة تعكس تلاحم أجزاء القصيدة ووحدها ، ونتيجة لذلك اهتم الشعراء بحسن التخلص ، وذلك لتصل قصائدهم للمرتبة العالية والمكانة المرموقة عند الجمهور والنقاد ، فالتخلص يعكس مدى حذق الشاعر وقدرته الفنية وموهبته الشعرية بعكس الاقتضاب ، وإن كان الاقتضاب من سمات الشعر الجاهلي ، إلا أن له قوته وجزالته ، مع الإشارة إلى أن في الشعر الجاهلي ما تضمن حسن التخلص .

لقد عرف الخروج المتصل كثيرًا عند الشعراء المحدثين ، وركزوا عليه ، وعنوا به عناية فائقة ، واهتم به النقاد اهتمامًا بالغًا ، كما نجد لدى المحدثين في الجهة الأخروج الخروج المنفصل ؛ وذلك لسيرهم على منوال الشعراء المتقدمين في صناعة شعرهم ، ولكن ليس في كل الشعر الذي ساروا فيه على لهج الأقدمين ؛ لأنّ هناك تخلصًا حسنًا مع اتباع لنهج السلف .

وقبل عرض النماذج على العلاقة بين المقدمة والمضمون ، نشير إلى أنَّ هناك تخلصًا

<sup>(</sup>١) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص١٣٥ .

من مقدمة إلى غرض ، وهذا ما نقصده ، وهناك تخلص من غرض إلى غرض ، والنماذج التالية تشمل النوعين .

ومن النماذج على الخروج المتصل والعلاقة المحكمة بين المقدمة والمضمون ؟ قـول مسلم بن الوليد :

إذَا شِــنْتُما أَنْ تَسْــقِياني مَداحَــةً خَلَطْنا دَمــاً مِن كَرمــةٍ بـــدِمَائِنَا وَيَقْضي ثَنيت النّوم فِيهَــا بسَــكْرَةٍ وَيَقْضي ثَنيت النّوم فِيهَــا بسَــكْرَةٍ ومن التخلصات الحسنة ؛ قول المتنبي :

فَلاَ تَقْتُلاهَا كُلِّ مَيتٍ مُحرِمُ فَالَّر فِي الأَلْوانِ مِنَ الدمَ وَالدمُ لُوَّمُ (') لِصَهْباء صَرعاها مِنَ السَّكْر نُوَّمُ (')

### عَـواذِل ذَاتِ الخـال فـيّ حَواسِـدُ

وَأُورِدُ نَفْسِي وَالْمُهَنَّدِ فِي يَدِي وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْمِلِ القَلْبَ كَفِّهُ خَلِيلَيّ إنسي لاَ أَرَى غَيْرِ شَاعر فَلا تَعْجَبًا إِنّ السّيْوِفَ كَثِيرَةٌ

مَوَارِدَ لاَ يَصْدُرْنَ مَـن لاَ يُجَالِدُ عَلَى حَالَةٍ لَم يَحْمل الكَفَّ سَـاعِدُ عَلَى حَالَةٍ لَم يَحْمل الكَفَّ سَـاعِدُ وَلَكِن مِنهُمُ العَوى ومِني القَصَـائِدُ وَلَكِن سَيفَ الدَّوْلَةِ اليَوْمَ وَاحِـدُ('' وَلَكِن سَيفَ الدَّوْلَةِ اليَوْمَ وَاحِـدُ(''

أيضًا من الربط المحكم بين المقدمة والمضمون : قول أبي نواس متخلصًا من النسيب إلى المديح تخلصًا رائعًا:

تَقُولُ الَّتِي عَنْ بَيْتِهَا حَفَّ مَــرْكِبِي أَمَا دُون مصـر لِلغِنَــى مُتَطَلَّـب فَقُلْتُ لَهَا وَاسْتَعْجَلَتْهَــا بَــوَادِرٌ فَقُلْتُ لَهَا وَاسْتَعْجَلَتْهَــا بَــوَادِرٌ ذَرِينِي أَكْثَـر حَاسِــديك بِرِحْلَـةٍ

عَزِيدِزٌ عَلَيْنَا أَنْ نَرَاكَ تَسِيرُ بَلَى إِنَّ أَسْبَابَ الغِنَى لَكَشِيرُ جَرَتْ فَجَرَى فِي جَرْيِهِنَ عَسِيرُ إلَى بَلَدٍ فِيهَا الخَصِيبُ أَمِيرُ

<sup>(</sup>١) الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الخصومة بين القدماء والمحدثين ، د. عثمان موافي ، ص٢٥٢ .

وكذلك قول المتنبي(١) مستخلصًا من الحديث عن نفسه إلى المديح:

لاَ أَكْسَب الذِّكْرَ إِلاَّ مِنْ مَضَارِبِهِ أَوْ مِن سِنَانٍ أَصَمَّ الكَعْب مُعْتَدلِ جَادَ الأَمِيرُ بِهِ لِسي فِي مَوَاهِبِهِ فَزَانَها وَلِسَانِي الدِّرْع فِي الحُلَالِ جَادَ الأَمِيرُ بِهِ لِسي فِي مَوَاهِبِهِ فَزَانَها وَلِسَانِي الدِّرْع فِي الحُلَالِ ضَاقَ الزَّمَانُ وَمِلْءُ السَّهْلِ وَالجَبَالِ ضَاقَ الزَّمَانُ وَمِلْءُ السَّهْلِ وَالجَبَالِ

ضَاقَ الزَّمَانُ وَوَجُهُ الأَرْضِ عَنْ مَلِكِ مِلْءُ الزَّمَانِ وَمِلْءُ السَّهْلِ وَالجَبَلِ وعن قدرة الشعراء على التخلص الحسن ومدى مقدرهم على الربط بين المقدمة والمضمون ، فهم يتفاوتون في ذلك ، وتتباين قدرهم في هذا المجال الذي يكشف لنا عن جوهر ذلك الشاعر ، وهل تمكن بمواهبه من وضع يده على مواطن القوة في الشعر ومعرفته بكوامن وأسرار هذا الفن ، والجوانب التي تجعل من قصائده وشعره دررًا ونفائس يتغنى بها السامع والمحبّ للشعر ، ويشيد بها نقاد عصره ومَن بعده ، ولا يخفى

وقد عبر ابن الأثير عن تفاوت الشعراء في هذا المجال بقوله: "والشعراء متفاوتون في هذا الباب، وقد يقصر عنه الشاعر المفلق المشهور بالإجادة في إيراد الألفاظ واختيار المعاني، كالبحتري ... "(١).

ما في الاهتمام بمقدمة القصيدة وربطها بمضمونها وحُسن صياغتها من جماليات تنعكس

ولعل بعض الشعراء - نتيجة للتطور الذي طرأ على الحياة الأدبية في العصر العباسي ، وعلى القصيدة العربية بشكل خاص - جعلهم يتركون وصف الأطلال وبكاء الديار والنسيب وما أشبه ذلك من ملامح المقدمة التقليدية في بعض قصائدهم ، إلى مقدمات تجديدية تتلاءم وروح العصر ؛ من وصف للطبيعة ، أو التعبير عن الأحاسيس والمشاعر الداخلية ، أو ابتداء القصيدة بمطلع يناسب الغرض تمامًا ، أو هو حقيقة مستوحاة من صلب الغرض الأساسي ، وغير ذلك من مظاهر التطور الخضاري والأدبى .

على شاعر القصيدة وقصيدته.

<sup>(</sup>١) الخصومة بين القدماء والمحدثين ، د. عثمان موافي ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٢٤٩ . . ٢٥٠ .

ولا عجب بعد كل ما تقدّم ذكره وإيضاحه من ضرورة العناية بمقدمة القصيدة ومدى ترابطها مع المضمون ، وذلك عند حكمنا على القصيدة بمدى حُسنها أو العكس ، فمهما حَوَت القصيدة من معانٍ وألفاظ محكمة الصياغة ، فإن ذلك لم يُظهر روعته وجماله الكامل ، ولم يرسم صورته الحقيقية إذا كان الشاعر قد ابتدأ قصيدته بابتداء ليس بالجيد ، ومن ثمّ انتقل منه إلى غرضه الأساسي انتقالاً فجائيًا باردًا ومباشرًا ، بمعنى أنه خرج خروجًا منفصلاً ؛ لأن هذا يجعل السامع يشعر بخلل عند الانتقال ، وعدم مقدرة الشاعر على الربط ، وبالتالي فلن ترقى القصيدة إلى المستوى المطلوب والمرجو من ذلك الشاعر الفذ ؛ نظرًا لوجود تلك الفجوة ، وعدم التلاؤم بين أجزاء القصيدة .

لذا عنى الشعراء والنقاد بمقدمات قصائدهم وعلاقتها بمضمون القصيدة ؛ وذلك لإنتاج شعري له جودته وقيمته .

#### آراء النقاد القدامي في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة:

لم يترك نقادنا القدامى قضية من قضايا الأدب في زماهم إلا وتناولوها بالدرس والتحليل ، وغاصوا في أعماقها ينظرون فيها ويقفون على جوانبها وكوامنها بالدرس والتحليل والنقد ، ويدلي كل ناقد برأيه في القضية ، ويذكر الأدلة والشواهد التي تؤيد نظرته ورأيه .

لقد كان للقصيدة العربية مكانة كبيرة من الدرس والتحليل عند نقادنا ، فقد تناولوا بداية شكل القصيدة العربية ؛ من وقوف على الأطلال ، وبكاء الديار ، والنسيب ، وما إلى ذلك .. إلى أن يصل الشاعر إلى الممدوح ، كما تحدثوا عن وحدة البيت التي سادت كثيرًا في الشعر الجاهلي ، وتحدثوا عن وحدة القصيدة باعتبارها كلاً متكاملاً متلاحم الأجزاء ، وعن مقدمات القصائد ودورها في نجاح القصيدة ، كما تناولوا حُسن التخلص وحُسن المقطع بالإضافة إلى قضايا عدة ، منها – على سبيل المثال – : المطبوع والمصنوع ، اللفظ والمعنى ، السرقات الشعرية ، والرخص الشعرية ، وأغاليط الشعراء والرواة ، وغيرها كثير ..

وبالنسبة للوحدة في القصيدة ، فالشعر الجاهلي يغلب عليه وحدة البيت ، بــل إن بعض الشعراء والنقاد يميل إلى وحدة البيت ؛ لذا فإن من النقاد مَن أشاد بوحدة البيت ، حيث يرى أن البيت الذي لا يستقل بمعناه ويحتاج إلى غيره ليتم معناه إنما هو عيب من عيوب الشعر ، " فعدوا من العيوب في الشعر أن يحتاج البيت إلى غيره ليــتم معناه ، وسمى قدامة البيت المحتاج في إكمال معناه إلى غيره مبتورًا ، ووافقه صــاحب الموشــح على هذه التسمية "(۱).

وليس معنى هذا أنّ نقادنا العرب أهملوا الوحدة في القصيدة ، فلقد عنى الشعراء بأن تكون قصائدهم مترابطة الأجزاء ، متناسبة المعاني ، ترتبط أجزاؤها ارتباطًا وثيقًا ، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال الفجائي من غرض إلى غرض ، وهذا يعدّ حُسنَ تخلص يتولد عنه ترابط القصيدة ؛ من مقدمة ، ومضمون ، وحاتمة . ومن هنا جاءت أهمية مقدمات القصائد وعلاقتها بالمضمون الذي ينتج عنه أن تخرج لنا القصيدة في وحدة موضوعية واحدة ونسق واحد وبناء في متكامل الأجزاء ، وترتيب منطقي للقصيدة ، بحيث لا يتخللها أبيات لا ترتبط بما يليها أو ما يسبقها ؛ لذا عنى نقادنا العرب القدامي بضرورة تلاحم أجزاء القصيدة ، وهذا ما ينفي الاتمام الذي وُجّه للشعر العربي - أو بالأحرى إلى القصيدة العربية - من خلوها من الوحدة الموضوعية ، فلو تصفحنا بالأحرى إلى القصيدة العربية - من خلوها من الوحدة الموضوعية ، فلو تصفحنا دواوين الشعر العربي القديم لوجدنا من القصائد ما يظهر فيها بجلاء تلك الوحدة الي تربط بين أجزاء القصيدة ، فليس كل الشعر الجاهلي والإسلامي مقتضب وليس لله حسن تخلص ومن ذلك القصيدة التي تحكي قصة ، كقصيدة الحطيئة التي يحكي فيها عصة كريم :

وَطَاوِي ثَلاثٍ عَاصِبِ البَطْنِ مُرْمِلِ بِبَيْداءَ لَمْ يُعْرَف بِهَا سَاكِنٌ رَسْمَا (٢)

<sup>(</sup>١) أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة مصر ، د.ط ، ص٥٥ ٣١ .

<sup>(</sup>۲) ديوان الحطيئة ، شرح أبي سعيد السكري ، دار صادر ، ١٣٨٧هــ – ١٩٦٧م ، ص٢٧١ .

فهذه القصيدة تُعد لوحةً شعريةً لقصةٍ ذات أبعاد متعددة ، ولكن الشاعر أخرج لنا لوحة شعرية متلاحمة الأجزاء .

كما تظهر الوحدة في الشعر الذي يغلب عليه الحوار ، ولكن لم يكن الجاهليون يراعون حُسن التخلص واتصال أجزاء القصيدة ببعضها البعض ، والذي ينشأ عنه ارتباط مقدمة القصيدة بمضمونها وما يليه ، " أما العباسيون – وخاصة أبا تمام وابن الرومي والمتنبي – فقد جاءوا فيه بمحاسن حازت رضا الشعراء والنقّاد واستحسافهم "(۱).

ولسنا هنا بصدد الحديث عن وجود الوحدة في الشعر العربي القديم ؛ لأن هذه المسالة قد نوقشت كثيرًا ، ورُدّ على هذا الاتمام ردًّا قويًّا مدعمًا بالشواهد والأدلة حيث ثبت وجود الوحدة في الشعر القديم . إن ما يعنينا هنا آراء النقاد القدامي في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة ، وقد أوضحنا مسبقًا اهتمام النقاد والشعراء بمطلع القصائد وأهمية المقدمات في نجاح القصيدة وذيوعها ، ولكن الجدير بالذكر أنّ الحديث عنها عند نقادنا القدامي لم يكن حديثًا مباشرًا بهذا المفهوم ، بل تحدثوا عن ضرورة اتصال أجزاء القصيدة بعضها ببعض ؛ من مقدمةٍ وحُسن تخلص إلى الغرض والمضمون الأساسي للقصيدة ، وخاتمة ، وضرورة تلاحم هذه الأجزاء وارتباطها فنيًّا ، بحيث تُعدّ القصيدة لوحة شعرية واحدة ، وقصيدة ذات وحدة موضوعية يجمعها تلاحم الأجزاء وتماسكها وتسلسلها .

وبقي الآن أن نوضح آراء النقاد في مقدمات القصائد وعلاقتها بالمضمون ، يقول ابن رشيق نقلاً عن الحاتمي : " وقال الحاتمي : من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه : أن يكون ممزوجًا بما بعده من مدح أو ذمّ ، متصلاً به غير منفصل منه ، فإلى القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه ، وتعفي معالم هذه موجدت حذاق الشعر وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه

<sup>(</sup>١) النقد الأدبي ، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ، ١٩٦٦م ، ص٥٥٥ .

الحال احتراسًا يحميهم من شوائب النقصان ، ويقف بهم على محجة الإحسان "(')، فهذه دعوة صريحة من الحاتمي بضرورة إحكام العلاقة بين المقدمة والمضمون ، فالنسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه لا بدّ أن يكون ذا علاقة وترابُط وتماسك قويًّ بما بعده ؛ من مدح أو ذم ، متصل به دون انقطاع فجائيًّ أو خروج منفصل ، وشبّه القصيدة بتشبيه رائع ، فمثلها مثل خلق الإنسان ، ويكفي هذا التشبيه بما فيه من دلالة على ضرورة اتصال أجزاء القصيدة وترابطها دون تنافر أو شذوذ ، كما أوضح في حديثه اهتمام الشعراء بهذا الجانب .

ويقول الجاحظ: " إن أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنه أُفرغ إفراغًا واحدًا ، وسبك سبكًا واحدًا "('').

وعبر ابن طباطبا العلوي عن الوحدة في القصيدة ، والتي تنتج عن ترابط مقدمة القصيدة بالمضمون ، فيقول : " وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظامًا يتسق به أوله مع آخره ، على ما ينسقه قائله ، فإن قُدّم بيتٌ على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفها ، فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها ، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها ، والأمشال السائرة الموسومة باختصارها ، لم يحسن نظمه ، بل يجب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها ، نسجًا ، وحُسنًا ، وفصاحةً ، وجزالة ألفاظ ، ودقة معانٍ ، وصواب تأليف ، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يضيفه إلى غيره من المعاني خروجًا لطيفًا على ما شرطناه في أول الكتاب ، حتى تخرج القصيدة كألها مفرغة إفراغًا كالأشعار التي استشهدنا كما في الجودة والحسن واستواء النظم ، لا تناقض في معانيها ، ولا وهي مبانيها ، ولا تكلّف في نسجها ، تقتضي كلّ كلمة ما بعدها ، ويكون ما بعدها

<sup>(</sup>١) العمدة ، لابن رشيق ، ج٢ ، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ، للجاحظ ، دار المعارف بمصر ، ج٢ ، ص١٣٧ .

متعلقًا بها ، مفتقرًا إليها "(١).

وقوله أيضًا: "وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ، ويقف على حُسن تجاوره أو قبحه ، فيلائم بينها ؛ لتنتظم له معانيها ، ويتصل كلامه فيها ، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه ، فيتسنى السامع المعنى الذي يسوق القول إليه ، كما أنه يحترز من ذلك في كل بيت ، فلا يباعد كلمة عن أختها ، ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ، ويتفقد كل مصراع : هل يشاكل ما قبله ؟ فريما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر ، فلا يتنبّه إلى ذلك إلا من دَق نظره ، ولطف فهمه "(").

أما ابن سنان الخفاجي فيرى أنّ " من الصحة صحة النسق والنظم ، وهو أن يستمر في المعنى الواحد ، وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه ؛ حتى يكون متعلقًا بالأول وغير منقطع عنه "(٢).

ويقول ابن الأثير: "وأما المعيب عند قوم فهو تضمين الإسناد، وذلك يقع في بيتين من الشعر، أو فصلين من الكلام المنثور، على أن يكون الأول منهما مسندًا إلى الثاني؛ فلا يقوم الأول بنفسه، ولا يتم معناه إلا بالثاني، وهذا هو المعدود من عيوب الشعر، وهو عندي غير معيب؛ لأنه إن كان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيبًا؛ إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق أحدهما بالآخر، وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق أحدهما بالأخرى "نأ.

<sup>(</sup>۱) كتاب عيار الشعر ، تأليف : أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق : د. عبد العزيز ناصر المانع ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض - المملكة العربية السعودية ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م ، ص٢١٣م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٩٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سر الفصاحة ، لابن سنان ، شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، ١٣٨٩هـــ -١٩٦٩م ، ص٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ، لابن الأثير ، ج٢ ، ص٣٢٤ .

وأما الجرجاني فإنه يعرض هذه الوحدة في صورة نصيحة معللة ، فيقول : "والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص ، وبعدهما الخاتمة ، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء "().

كما يرى المرزوقي ضرورة " التحام أجزاء النظم والتئامها على لذيذ من الوزن "(٢).

ومما سبق يتضح جليًا ضرورة الترابط والتناسق بين مقدمات القصائد ومضمون القصيدة ، حيث ركز النقاد القدامي من خلال آرائهم على ضرورة تماسك أجزاء القصيدة وضرورة حُسن التخلص من غرض إلى غرض ، وهذا بدوره تدخل فيه مقدمات القصائد وحُسن الخروج منها إلى المضمون ؛ لأن مقدمات القصائد وأتصالها بالمضمون تلعب دورًا إيجابيًا وفعّالاً في جمال القصيدة ومدى روعتها وحُسنها بذلك الاتصال ، والعلاقة القوية الرائعة التي ربط بها الشاعر بين مقدمة القصيدة وما بعدها .

ومن هنا ظهر اهتمام الشعراء العباسيين بمقدمات قصائدهم ، والربط الجيد والمحكم بينها وبين المضمون ، فاجتمع في أشعارهم حُسن الابتداء وبراعة الاستهلال وحُسن التخلص وجمال الختام ، من خلال صياغة القصائد المحكمة البناء ، الجيدة الصياغة ، المترابطة الأجزاء ؛ حتى يخرج شعرًا يدل على ذلك كله ، وحتى يحظى بالمنزلة الشعرية الرائعة عند الجمهور والنقاد بالثناء والإعجاب .

وقد برزت أسماء عدة لشعراء: كأبي تمام، والمتنبي، وابن الرومي، وبشار، وغيرهم كثير.. فأبو تمام حلّف لنا ديوانًا شعريًا يحمل بين جنباته قصائد بلغت الذروة

<sup>(</sup>١) النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني ، د. عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط١ ، ١٩٧٦م ، ج١ ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) بنية القصيدة الجاهلية (دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني) ، د. على مراشدة ، عالم الكتب الحديث ، وحدارا للكتاب العالمي ، ط١ ، ٢٠٠٦م ، ص٦٥ .

في الجمال والحُسن والإبداع ، تعكس مدى قدرة هذا الشاعر الفذ على صياغة شعره ، وتعكس أيضًا السمات الفنية التي اشتمل عليها شعره ، ومن خلال الاطلاع على ديوان أبي تمام أبرز الشعراء العباسيين ، وعلى الكتب التي تناولته بالدراسة والتحليل والنقد ، نجد في جنباته وبين قصائده التي احتوت أغراضًا عدّة مقدمات تقليدية أضفى عليها شاعرنا من فنه ما أضفى ، وجارى من سبق مِن الشعراء في نظم مقدمات القصائد وفق النهج التقليدي المعروف ؛ وذلك ليثبت لمن في عصره موهبته الشعرية وقدرته الفنية ، بل وأكثر من هذا ؛ ليثبت لهم فنه المتميز به عن غيره ، فأضفى على المقدمات التقليدية ما يوافق عصره ؛ ليلائم بينها وبين روح العصر حتى فأضفى على المقدمات التقليدية ما يوافق عصره ؛ ليلائم بينها وبين روح العصر حتى تناسب أذواق الجمهور .

ولم يقف عند هذا الحد ، بل نجد عنده من المقدمات ما هو تجديدي مبتكر ، فأبو تمام واحد من الشعراء الذين وشحوا قصائدهم بمقدمات تجديدية ، حيت البعد عن تلك المقدمات التقليدية الموروثة ، كما أنّ بعض قصائده تخلو من المقدمات ، حيث يبدأ مباشرة في غرضه ، وهذا ما يمليه عليه الموقف أو طبيعة الغرض ، كما نلحظ في مقدماته – بشقيها التقليدي والتجديدي – الربط المحكم والعلاقة القوية بين المقدمة والمضمون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد بعض القصائد تخلو من هذه العلاقة . كما أنّ لهذه المقدمات خصائص فنية اتسمت بها ، وهذا ما سنبحثه في الفصول الآتية .

وجدير بنا قبل الخوض في ذلك أن نسلط الضوء على حياة الشاعر ونشأته وشعره بشيء من الاختصار .

#### أبو تمام:

هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، الشاعر الأديب ، أحد أمراء البيان ، أسبق الشعراء الثلاثة الذين سارت بذكرهم الركبان ، وخلد في الزمان شعرهم ، تانيهم البحتري ، وثالثهم المتنبي .

ولد بقرية جاسم من أعمال دمشق في أواخر القرن الثياني ، واختلف في سية ولادته ، فيقول بعضهم : إنه ولد سنة اثنين وسعين ومائة ، ويقول بعضهم يرجح أنه ولد سنه ثمان وثمانين ومائة ، وبعضهم يروي عن أبي تمام نفسه أنه ولد سنة تسعين ومائة ، وهو الأرجح .

أما نسبه: فقد الحتلف الرواة في أصله ، فالبعض يذكر أنه شامي الأصل ، وأنه طائي ، وذهب قوم آخرون إلى أن أبا تمام لم يكن عربيًا من طيء ، وإنما كان والده رجلاً نصرانيًا من أصل يوناني يدعى تدوس ، فحرّف اسمه إلى أوس ، وقيل : إن أبا تمام هو الذي حرّفه بعد إسلامه ، ثم نقل صغيرًا إلى مصر وهو ابن عشرين أو دون ذلك ، فنشأ بما فقيرًا ، وكان يسقي الماء في جامع عمرو ، ثم تعلم العربية ، وحفظ ما لا يُحصى من شعر العرب ، وجالس الأدباء ، فأخذ عنهم وتعلم ، وكان فطنًا فهماً ، وكان يحب الشعر ، حتى قال الشعر ونبغ في قوله ، وكان حريصًا على حفظ الشعر ومحاكاة القدامي ، فشاع ذكره ، وبلغ المعتصم خبره ، فحمل إليه وهو بسر من رأى ، فمدح المعتصم ، وحظي عنده ، وقدّمه على شعراء وقته ، ثم قدم إلى بغداد ، فحالس الأدباء ، وعاشر العلماء ، كما مدح ابن الزيات ، والحسن بسن وهب ، الذي ولاه بريد الموصل ، فأقام بما إلى أن مات سنة (٢٣١هـ) ، وقال

فُجِعَ القَرِيضُ بِحَاتَمِ الشُّعَرَاءِ وَغَدِيرِ رَوْضَتِهَا حَبِيبُ الطَّائِي

## مَاتًا مَعاً وَتَجَاوَرَا فِي حُفْرَةٍ وَكَذَاكَ كَانَا قَبْلُ فِي الأَحْيَاءِ اللهَ عَالِهُ عَلَى الأَحْيَاءِ

كان أبو تمام أسمر اللون ، طويلاً ، حلو الكلام ، غير أن في لسانه حبسة ، وفي كلامه تمتمة يسيرة ، حتى قيل فيه :

# يَا نَبِيّ اللهِ فِي الشَّعْرِ ، ويَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمِ أَنْتَ مِنْ أَشْعَرِ خَلْقِ اللهِ مَا لَمْ تَتَكَلَمِ

وعن صفاته: كان فطنًا شديد الفطنة ، قوي العارضة ، حاضر البديهة ، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع . وقد واتته هذه الخلال ، ومكنته من الغوص في المعاني ؛ فكان لا يزال يجد في أثرها حتى يصل إلى ما يعسر على غيره متناوله .

وأما عن شعره: فيُعدّ رأس الطبقة الثالثة من المحدثين ، انتهت إليه معاني المتقدمين والمتأخرين ، وفي شعره قوة وجزالة ، ظهر والدنيا قد ملئت بترجمة علوم الأوائل وحكمتها من اليونان والفرس والهند ، فخصف عقله ولطف خياله بالاطّلاع عليها ، وهو الذي مهد طريق الحكم والأمثال للمتنبي وأبي العلاء وغيرهما .. ولذلك كان يقال : أبو تمام والمتنبي حكيمان ، والشاعر البحتري ".

ولقد أنصف البحتري لما سئل عنه وعن نفسه ، فقال : جيده خير من جيـــدي ، ورديي خير من ردِيه (٤٠).

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين الأنباري ، ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ص٥ .

<sup>(</sup>٣) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة السعادة ، ط٢٦ ، سنة ١٩٢٥هـــ – ١٩٢٠م ، ج١ ، ص١٩١ - ١٩٢

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق : عبد الســـتار أحمـــد فـــراج ، دار المعـــارف بمصـــر ، د.ط ، ص٢٨٦ .

ومن مؤلفاته: له كتاب (ديوان الحماسة) الذي دلّ على غزارة علمه ، و (مختار أشعار القبائل) ، و (الوحشيات) ، وهو ديوان الحماسة الصغرى ، وديوان شعره (۱).

(۱) للاطّلاع والاستزادة يُنظر: أخبار أبي تمام ، للصولي ، الموازنة بين الطائيين ، للآمدي ، الموشح ، ص٢٤٤-٥٠٥ ، طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، ص٢٨٣-٢٨٧ ، وفيات الأعيان ، الموشح ، ص٢١١-٢٦ ، حواهر الأدب ، ص١٩١-١٩٦ ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص١٦٩-١٤٠ ، الأعلام ، ج١ ، ص١٦٥ ، وديوانه بشرح الخطيب التبريزي ، وغيرها ..

ومن المراجع التي تناولته بالدراسة : هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، ليوسف البديعي ، تحقيق : د. عبد الإله نبهان ، وعبد الكريم الحبيب ، أبو تمام الطائي ، حياته وحياة شعره ، د. نجيب البهبيتي ، وأبو تمام ، لعمر فروخ ، ومن حديث الشعر والنثر ، لطه حسين ، ص7 - 11 ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، أنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص10 - 10 ، تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول ، لشوقي ضيف ، ص10 - 10 ، الطرائف الأدبية ، للميمني ، ص10 - 10 ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، شوقي ضيف ، ص10 - 10 ، الطرائف الأدبية ، للميمني ، العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، العربي ، شوقي ضيف ، ص10 - 10 ، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، ص10 - 10 ، معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول (عصر الدولة الموحدة) ، د. محمد نبيه حجاب ، ص10 - 10 ، الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، أسعد أحمد علي ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمام ، د. عبده بدوي ، وعبرها . .

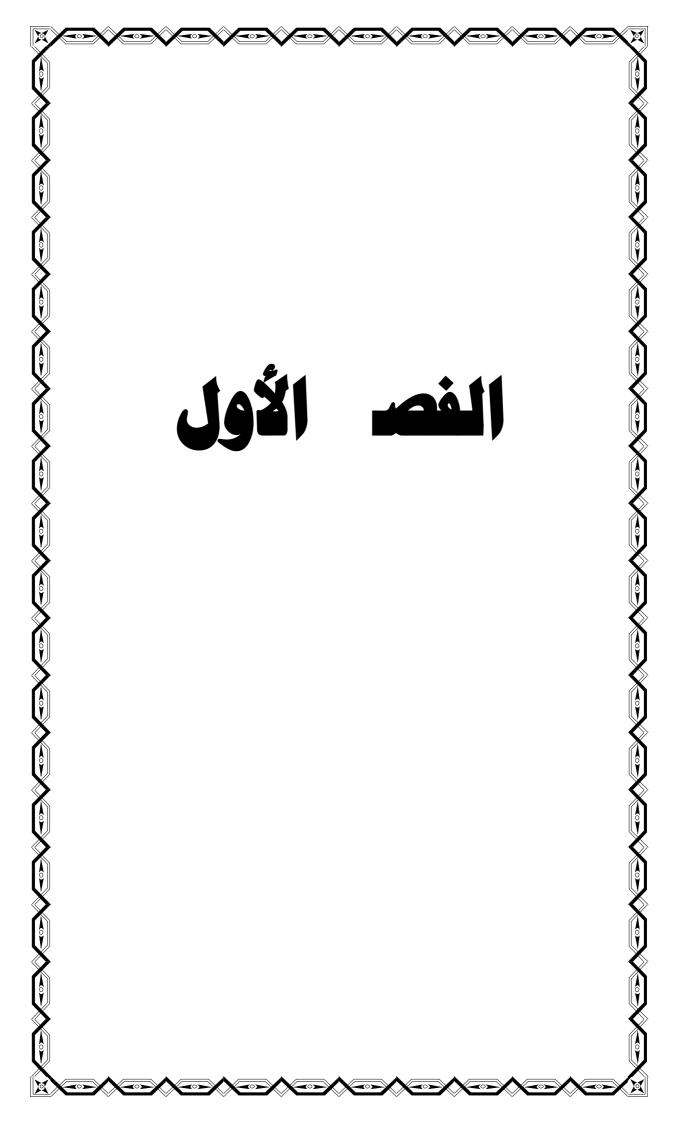

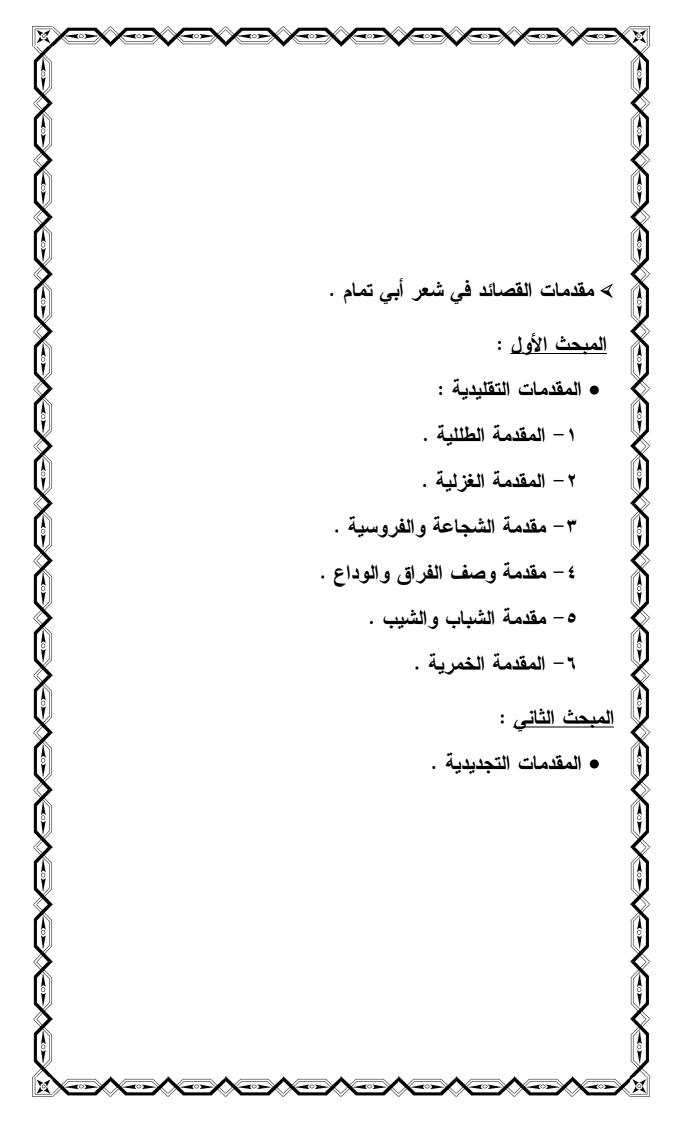

### الفص الأول

#### المبحث الأول : مقدمات قصائد شعر أبي تمام :

إن المتأمل في ديوان أبي تمام يجده يحتوي على جملة من الأغراض الشعرية اليق وشحها بألوان من المقدمات ، ولا عجب في ذلك ، فأبو تمام واحد من ألمع شعراء العصر العباسي حظي بمكانة شعرية رائعة في عصره وما تلاه من عصور ، وما زال يحظى ، كما عُرف بفنه الشعري الذي اتسم بمجموعة من الخصائص الأسلوبية ؛ من ولع بالبديع ، وشغف به وبغريب اللغة ، كما حظي بمكانة كبيرة عند نقاد العربية ، فخلفوا لنا كمًّا من المؤلفات تناولته بالدراسة والنقد .

لقد أثبت أبو تمام حبيب الطائي شاعريته من خلال إنتاج شعري يعكس مدى ما أوتي من حافظة قوية ، وذكاء متقد ، وسرعة بديهة ، وفطنة عجيبة ، وحِس مرهف ، يدل على ذلك ما جاء في الموشح ، حيث يقول المرزباني عنه : " أخبرني عبد الله بن يحيى العسكري قال : حدثني أحمد بن الحسن ، قال : حدثني علي بن الرحيم الفناد ، قال : حضر أبو تمام عند الكندي ، فقال له : أنشدني أقرب ما قلت عهدًا ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها :

إِقْدَامُ عَمْرٍ وَ فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ فَقَالَ لَهُ الْكَنْدِي : ضربت الأقل مثلاً للأعلى ، فأطرق أبو تمام ، ثم قال على البديهة :

لاَ تُنكِرُوا ضَرْبِي لَـهُ مَـنْ دُونَـهُ مَثلاً شَرُودًا فِي النَّـدَى وَالبَـاسِ فَاللهُ قَـدْ ضَـرَبَ الأَقـلَّ لِنُـورِهِ مَثلاً مِنَ المِشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ "(١)

\_

<sup>(</sup>١) الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، ص٥٠٠٠ .

كما جاء أيضًا أنّ أبا تمام كان " إذا كلمه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه ، كأنه قد علم ما يقول فأعدّ جوابه . فقال له رجل : يا أبا تمام ، لِمَ لا تقول من الشعر ما يعرف ؟ فقال : وأنت لِمَ لا تعرف مِن الشعر ما يُقال ؟ فأفحمه ! "(1).

فأبو تمام يُعتبر رأس الطبقة الثالثة من المحدثين (٢).

فالحديث عن مقدمات قصائد أبي تمام يطول ، وهو حديث ذو جوانب عدة ، فأبو تمام وشح قصائده - كما أسلفنا - بمقدمات تعكس مدى براعته ودقّته في نظمه لمقدمات قصائده ، ولعلُّ أبرز تلك المقدمات - والغالبة على ديوان شـعره - : تلـك المقدمات التقليدية التي سار فيها على نهج أسلافه من الشعراء المتقدمين ، و لم يكن سيرًا تقليديًا بحتاً ، بل خفف من بعض المعاني التي تشتمل عليها المقدمة التقليدية بما يتناسب وروح عصره والتطور الحاصل فيه ، وبما يتلاءم مع ذوق أهله وأدبائه ، كما نلحظ أن بعض قصائده بدأها مباشرة بالموضوع الأساسي أو بالغرض الأساسي من نظمه لقصيدته ، بمعنى أنه لم يوشحها ويمهد لها بمقدمة تكون فاتحة لغرضه من نظمها ، وهذا يعود لطبيعة القصيدة والداعى من قولها ، ولغرض في نفسه جعله يترك التمهيد لقصيدته ، كما نلحظ في بعض القصائد أنه بدأها بمقدمات تختلف عن التقليدية تمامًا ، بل وتغايرها شكلاً ومضمونًا ، وهي مقدمات نابعة من شاعر أحكم صياغتها إحكامًا وثيقًا ، وأجاد في نظمه لها نظمًا مُحكمًا ، بل استطاع أن يربط بين هذه المقدمة وبين مضمون القصيدة ربطًا جيدًا ، حتى إنَّ أبيات القصيدة تصبح متسلسلة تسلسلاً مترابطًا لا ينفصل فيها بيت عن الآخر ، حتى تصبح القصيدة في انتظام أبياتها وتلاصقها وتماسكها كتلاصق وتماسك وترتيب حبات العقد الواحد ، وهي مقدمات تدور حول الطبيعة ومناظرها ؛ من سُحب ، وأمطار ، وطيــور ... إلخ ، ومقــدمات تناســب الموضوع ، بمعنى أنها مستقاة مِن وحى موضوعه هذا ، وإن وجدت قبل أبي تمــــام ، إلا

<sup>(</sup>١) الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، ج٢ ، ص١٩١ .

أنه استطاع أن يجعل منها مقدمات خالصة لقصائده .

ومن هنا نستطيع أن نجعلها مقدمات تجديدية تمامًا ؛ لأن أبا تمام انفرد عن غيره بالحديث عنها ، ومثال ذلك : حديثه عن الطبيعة ، وجعلها مقدمة لقصيدته في غرض المدح . كما استطاع أن يصل بين هذه المقدمة ومضمون القصيدة اتصالاً عميقًا وقويًا ، بل برع في هذا الجانب . وكذلك افتتاحه لبعض قصائده بمقدمات تناسب الغرض الأساسي من القصيدة ، والخروج من المقدمة إلى المضمون خروجاً متصلاً . كل هذا نجاح يُسجَّل لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي دون غيره .

ويجدر بنا أن نشير إلى أن أبا تمام قد ورد في ديوانه ذكر الخمر ، ووشح به بعض مقدماته ، وهو قليل بالنسبة لحجم ديوان أبي تمام ، و لم يكثر من ذكره ، ولعلى هذا يرجع إلى ما أثير في عصره من ثورة حول المقدمات الطللية والوقوف على الأطلال ونبذها ، والدعوة إلى بدء القصائد بالمقدمات الخمرية ، لذلك أراد أبو تمام أن يثبت لمن في عصره بأنه قادر متمكن من البدء بالمقدمات الخمرية ، كذلك أراد أن يضمن شعره ما أشيع في عصره ، حتى وإن لم يكثر منه ؛ وذلك لأنه يحب أن يجد نفسه في كل ميدان يقتحمه الشعر والشعراء ، ولكن أبا تمام لم يستحب هذا النهج ، لذا لم يولع به ، ومال إلى نهج الأقدمين وسار عليه ، بل استطاع أن يضع لنفسه بصمات عُرف بها في عصره بما أضفاه على شعره من لمسات فنية وتجديدات موفقة كان لها الأثر الإيجابي في سيرة هذا الشاعر .

وعن مفهوم المقدمات والمطالع يقول ابن رشيق: " اختلف أهل المعرفة في المقاطع والمطالع .. فقال بعضهم: هي الفصول والوصول بعينها ، فالمقاطع أواخر الفصول والمطالع أوائل الوصول .... وقال غيرهم: المقاطع منقطع الأبيات ، وهي القوافي والمطالع أوائل الأبيات "().

<sup>(</sup>١) العمدة ، لابن رشيق ، ج١ ، ص١٩٣٠ .

ويقول حازم القرطاجي: " فأمّا ما يجب في المطالع على رأي من يجعلها استهلالات القصائد، فمن ذلك ما يرجع إلى جملة المصراع، وهو أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة، وأن يكون المعنى شريفًا تامًّا، وأن تكون الدلالة على المعنى واضحة، وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه - لاسيما الأولى، والواقعة في مقطع المصراع - مستحسنة غير كريهة من جهة مسموعها ومفهومها ؛ فإنّ النفس تكون منطاعة لما يستقبح لها الكلام به، فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولاً، وتنقبض لاستقبالها القبيح أولاً أيضًا "(١).

فالمرجّح من هذين القولين أن المطالع هي بداية القصائد ، والمقدمات يقصد ها تلك المقدمة التي سبقت الغرض الأساسي من نظم القصيدة ومهدت له ، بمعن أن مطالع القصائد يعنون بها " الأبيات الأولى منها " " لذلك اهتم الشعراء بمقدمات قصائدهم ، بحيث " يقدموا لقصائدهم بمقدمات تكون تمهيدًا لموضوع القصيدة ؛ لكي يهيئوا الحضور ، حتى إذا ما أخذوا في الموضوعات الأساسية لقصائدهم ضمنوا إصغاءهم إليها واستماعهم لها ، فالمقدمة وسيلة إلى غاية أخرى ، هي خدمة الموضوع الأساسي ، وإعداد السامعين لاستقباله ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى : تعبير عن ذات الشاعر " لِما ينتابه من أحاسيس ومشاعر و آمال " " .

(١) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجيني ، تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ١٩٦٦م ، ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د. حسين عطوان ، دار المعارف بمصر ، د.ط ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) مقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد الله المحسن ، دار العلوم ، ط١ ، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م ، ص١٥-١٦ .

#### ◄ المقدمات التقليدية :

لقد عرفت المقدمات التقليدية منذ العصر الجاهلي ، وفي شعر فحول الشعراء الجاهليين ، ومن المعلوم أنّ بناء القصيدة العربية من مقدمة ، وحلوص للغرض الأساسي ، وحاتمة ، كان نهجاً متعارفاً عليه ، فالمقدمة كانت تجمع الوقوف على الأطلال والحنين إلى الأحباب ، والبكاء على الديار ، والنسيب ، والتشبيب بهم ، وأبو تمام وشح أغلب مقدمات قصائده بهذه المقدمة التقليدية الموروثة ، ووشح قصائده الأخرى بمقدمات تقليدية أخرى ؛ من مقدمة غزلية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع والظعن ، ومقدمة الشباب والشيب ، والمقدمة الخمرية ، ومقدمة الفروسية والشجاعة (١٠)، فهو لم يترك هذه المقدمات وينحو نحو غيرها، ويوغل فيها كما أوغل غيره في المقدمة الخمرية، ولكنه وضع يده في كل موضع ، فصاغ مقدمات قصائده . مقدمات سار فيها على نهج أسلافه ، كذلك صاغ بعضها . مقدمات تجديدية تواكب عصره .

ونشير إلى أن هناك مقدمات قدم بها أبو تمام قصائده ، ولم تكن بالكثرة ، مثل : المقدمة الخمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة ، ولعل الأحدر بنا أن نشير إليها ؛ وذلك لإحصاء واستقصاء كافة أنواع المقدمات التقليدية التي ضمها ديوان أبي تمام ، وإن تفاوتت في مدى كثرة التقديم بها أو قلته . أما عن مقدمة الطيف فقد وردت في ثنايا المقدمات الأخرى ، ولم يكن لها ذلك الحظ الذي كان للمقدمات الأخرى ؛ لذا لن نعرج عليها .

ولكن لماذا صدّر أبو تمام أكثر مقدمات قصائده - وخاصة المديح - بمقدمات تقليدية ؟.

ذلك ليثبت لأهل عصره - من شعراء وأدباء ونقّاد وجمهور - بأنه قادر على السير على غلى السير على فلح الأقدمين ، ولديه المهارة الفنية ، وقبلها الموهبة الشعرية ، وأنه لن يخرج عن خلى فلك إلا بما يراه مناسبًا ، وأنه قادرٌ على التميز والانفراد عن غيره ، وذلك بما عرف عنه

<sup>(</sup>١) وللاطِّلاع ينظر : كتاب مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، حسين عطوان .

من زخرفة لهذه المقدمات بألوان البديع وتوليد للمعاني واستقصاء لها ، كما أنّ نظمه لبعض مقدمات قصائده بمقدمات تجديدية وتقليدية إنما هو دليل منه على قدرته على التطوير والتغيير في مضمون القصيدة أو شكلها بما يتواءم مع طبيعة الغرض وطبيعة الحياة التي يعيش فيها ، دون أن يخلّ بمقومات تلك المقدمات التقليدية العريقة الأصيلة .

ولعل أبا تمام قد تيقن بأن " تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة ؛ إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها ، المنزّلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة ، تزيد النفس بحسنها ابتهاجًا ونشاطًا ؛ لتلتقي ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك . وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها "("). من هنا فللمقدمات أهميتها ؛ إذ إن الأجزاء الاستهلالية هي " أنسب المواطن التي يعرض فيها الشاعر النسيب أو الطيف أو الشكوى من المشيب والدهر عرضًا تتم فيه صياغة عالم الأشواق والمواجد على نحو موجز مقتضب ، حتى إن ما يذكر من مكونات هذا العالم يوحي بما لم يذكر منها وسيتحضره . ومثل هذه المقاطع تحدث لدى أغلب الناس أثرًا انفعالياً أقوى مما تحدثه التعابير العادية التي تخبر عن ذلك وأشد "(")، لذلك عنى أبو تمام بمقدماته بشقيها التقليدية والتحديدية ؛ لذا " تظلّ شهادة العصر لأبي تمام ، حيث نصبه كثير من النقاد زعيمًا لمدرسة شعرية تركت آثارها واضحة في الشعر العربي بما حوته من عناصر الابتكار والتحديد، وبما استندت إليه من أبعاد تراثية عميقة في أصالتها "(").

وقبل البدء في بيان أنواع المقدمات التقليدية نلحظ فيها سمتين بارزتين :

السير على نهج الشعراء القدامي في افتتاح مقدمات قصائدهم بهذه المقدمات ،
 ولكن نجد أن أبا تمام قد جدد في تلك الافتتاحيات إما بالتخفيف من حدة

<sup>(</sup>١) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، للقرطاحيي ، ص٣٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، د. حسين الواد ، دار الغرب الإسلامي ، ط۱ ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م ، ص١٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، عبدالله التطاوي ، دار غريب ، القاهرة ، ط١-٢ ، ص ١١١ .

الطابع البدوي فيها نظرًا للتطور الحضاري ، وإما أن يتناول تلك المقدمات في بعض قصائده بأسلوب مغاير لأسلوب القدامي ، خاصة في الوقوف على الأطلال ووصف الديار والدمن ، حيث لم تكن تلك المقدمات جميعها والي بدأها بوصف الطلل وآثار الدمن - هي وقوف ووصف ، بل كان يصوغها بأسلوبه ، والذي تحدث عنه البعض وقال : إنه تنحى منحى كتاب القصة في سرد مناظر الطلل والبكاء عليه ، فقد " حاول أن ينحو بالمقدمة منحى كتّاب القصص في عصرنا الحاضر من حيث استعراض الماضي في لمحات خاطفة قبل الدخول في الموضوع "(۱)، فنجده وكأنه يحكي لنا عن الطلل وحقيقته ، وما يثيره في النفس من مشاعر وشوق للأحبة ، يعقبها بكاء عليه وتذكر لمن كان به من النساء الحسان . وعند قراءة هذا النوع نشعر .عدى روعته ومدى ما يثيره في أنفسنا من قيمة لذلك الطلل عند الشاعر العربي .

المعاني ، بل وتفتيق لها ، فشعراء العصر العباسي قد تأثروا بعصرهم وطبيعة المعاني ، بل وتفتيق لها ، فشعراء العصر العباسي قد تأثروا بعصرهم وطبيعة ، الحياة التي يعيشولها ، " فكل ما جد في حياة الشعراء من طبيعة متبرجة ، وحضارة زاهرة ، ومدينة وارفة ، وعادات طارئة ؛ ألهمهم جديد المعنى ومبتكر الخيال ، وكل ما وقع في أفكارهم من ثقافة وحكمة وفلسفة ؛ أكسبهم استقصاء المعاني في دقة وعمق تفكير ، ولهذا زخر شعرهم وامتلاً أدهم بكل جديد دقيق "(۱).

ونتج عن هاتين السمتين أن أصبحت مقدماته التقليدية - خاصة الطللية - في الصياغة والنظم ، وقبلها في المعنى ، " فأبو تمام ينظر إلى الشعر نظرة جديدة ، أو

<sup>(</sup>۱) الشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة نهضة مصر ، ط۲ ، ۱۳۷۸هـ - ۱۹۵۸م ، ص۸۲ .

<sup>(</sup>٢) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د. محمد عبد المنعم خفاجي ، ص١٣٠ .

بالأحرى: يتبنى نظرية جديدة ؟ هي نظرية المعنى ثم اللفظ ، ويعبر عن ذلك في عدد من المناسبات وعديدٍ من القصائد ألها فيض العقول ، وهي المعنى الجديد غير المعاد ، وهي الغريبة المغتربة لجدها ، المؤنسة لكلّ غريب ، وهي المعنى البكر ، وهي ابنة الفكر المهذب في الدجي "(1).

ولعل غرض المديح - والذي احتل ثلاثة أرباع ديوان أبي تمام - هو الذي حظي باهتمام بالغ منه ، وذلك من حيث بدء قصائد مدحه بمقدمات قوية ومتنوعة ، أكثرها من المقدمات التقليدية ، " ولقد بلغ عدد ممدوحي أبي تمام ستين شخصًا ، أكثرهم من العرب ومختلفي المراتب والمناصب ، بين خليفة ، ووزير ، وقائد ، وأمسير .. وأكثر أولئك من الطائيين "(۱).

#### أنواع المقدمات التقليدية في شعر أبي تمام:

#### ١) المقدمة الطللية:

المقدمة الطللية يقصد بها ذلك البناء الفني المتعارف عليه عند أغلب الشعراء الجاهليين ؛ من وقوف على الأطلال ، وبكاء الديار والدمن ، والنسيب ، والتشبيب ، ووصف للرحلة والراحلة ، إلى أن يصل الشاعر لممدوحه أو الغرض الأساسي من القصيدة .

وفي هذا الصدد يقول ابن قتيبة: "وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن القصيدة إنما ابتداء بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين بها ... "(").

وهي أكثر المقدمات التي افتتح بها الشعراء الجاهليين قصائدهم ؛ لذا سيطرت هذه المقدمة على أذهان كثير من الشعراء فيما بعد ، حيث رأوا فيها الجمال والقوة ،

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، ط١-٩ ، ١٩٩٧م ، ص٦٤٤ .

<sup>(</sup>٢) محلة بيادر (ثقافية إبداعية) ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، ص٧٤ .

وأحسّوا ذلك في شعر المتقدمين من الشعراء وتذوقوه .

وعن الإطار العام الذي اتبعه أبو تمام في المقدمة الطللية وأبرز الجوانب التي تشكلت منها ، فقد عُرف أبو تمام بمذهب خاص به ، حيث يتميز مذهبه " بأنه مريج من منها ، فقد عُرف أبو تمام بمذهب خاص به ، حيث يتميز المحدثين "(۱).

وقد برز - بجلاء - في هذه المقدمة ، كما كان لأبي تمام في هذه المقدمة أسلوب خاص ، حيث يلم بالجوانب البارزة لهذه المقدمة كما هي عند الشعراء المتقدمين ، ولكن يصوغها وينظمها بأسلوب شاعر يعيش في عصر متحضر لديه ، الموروث الذي يتكئ عليه ويتصل به ، وهو في عصر يفرض عليه أن يعكس ما يحصل فيه على شعره ، هذا بالإضافة إلى زخرفته لهذه المقدمات بألوان البديع وتوليده للمعاني . وهاتان السمتان بارزتان في مقدماته الطللية ، فأبو تمام استخدم هذه المقدمة في التمهيد لغرضه الأساسي في بعض قصائده ، وأكثر منها ؛ لِما لهذه المقدمة مِن وقع قوي في نفس قائلها - حاصة الجاهلي - وسامعها ، ذلك ألما مستمدة ومستوحاة من واقع بيئتهم الجاهلية ، فلا يجد الشاعر أمامه سوى الظباء والصحراء وآثار الديار والدمن ، والإبل والخيل ، وغيرها من أشياء محصورة عرفها الإنسان والشاعر الجاهلي في عصره ، إلا أن الشاعر الماهر المجيد في فنه وحسه ، والذي يعيش في عصر كالعصر العباسي ، هو الذي يستطيع متابعة سلفه ، مع إثبات نفسه والتعايش مع الواقع ، وأن يضع بصمته على شعره حتى لا يدع مجالاً في أن تُنسب القصيدة لغيره ، وإن لم يُذكر قائلها ؛ نظراً لوجود ما يثبتها له من خلال الأسلوب الذي عُرف به ، وطريقة نظمه لشعره .

وهذا ما فعله أبو تمام في مقدماته الطللية ، فقد حذا حذَّو أسلافه ، ولكن لم يعش بشعره في إطار تلك البيئة الجاهلية عيشًا محضًا ، بل حاور وجدد في هـذه المقدمـة ، وخفّف من طابعها البدوي ، حتى أصبحت ذات طابع فنيٍّ عباسي راقٍ يمثّل ما وصـل إليه الشعر في هذا العصر من تقدّم وتطور .

<sup>(</sup>١) الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د. محمود الربداوي ، المكتب الإسلامي ، ١٣٩١هــ – ١٩٧١م ، ص١ .

ومن الملاحظ أن المقدمة الطللية في شعر أبي تمام تتصدر مقدمات قصائد المدح ، فهو مداحة نواحة - كما قال عنه البحتري - ، فقد كان " موفقًا كلّ التوفيق حين قال عن مداحة نواحة عنه البحتري ، فقد أعطى هذين الغرضين حياته ثم موته ! "(١).

ولا نجد سوى مقدمتين طلليتين قدّم بها لغرض الهجاء ؛ إحداهما في هجاء رجلٍ يُدعى الجلودي حين الهزم من النويرة ، والأخرى في هجاء عتبة بن أبي عاصم - شاعر أهل حمص - ، ومن هنا فإن " المنهج الجاهلي للمدحة استمرّ شعراء المديح يترسمونه في العصور التالية ، حاذقين منه أو مضيفين إليه ، أو متطابقين معه تمام المطابقة ، على أنين ينبغي أن نحتاط في تصور هذه المطابقة عند الشعراء العباسيين وأضرابهم من شعراء المدن ؛ إذ تحولوا بكثير من عناصر المدحة البدوية إلى ضرب من الرمز ، فهم يرمزون بالأطلال عن حبهم الداثر ، وبرحلة الصحراء عن رحلتهم في الحياة . وقد أدخلوا في نسيج هذه العناصر خيوطًا حضارية كثيرة تعبّر عن حِسِّهم الحضري المترف ، وشعورهم المرهف ... "(\*).

ويمكن لنا - بعد الاطّلاع على مضامين المقدمة الطللية عند أبي تمام - أن نخرج بهذا التقسيم للمقدمة الطللية في شعره ، حيث تنوّعت افتتاحياتها ما بين : الدعوة إلى الوقوف على الأطلال ، ووقوف على الأطلال وآثار الديار والبكاء عليها ، والدعاء بالسقيا لهذه الديار والمنازل ، والحديث مباشرة مع الطلل ، أو التحدث عنه ..

فهذه المضامين التي احتوها المقدمة الطللية ما هي إلا عناصر مهمة من مظاهر المقدمة الطللية الجاهلية ، إلا أنّ تنويع الطرق في تناولها وتحويرها هو أبرز ما تميز به أبو تمام ، وإليه يعود السرّ في جمال هذه المقدمات الطللية العباسية ، كما نلحظ أنّ أبا تمام يُكثر بين ثنايا مقدمته الطللية الحديث عن العزم والحزم ، والبحث عن المحد ، والسير في الفيافي والبلاد لطلب العُلا ، وقد ينتقل عن طريقه إلى غرضه الأساسي ؛ وذلك ربطاً

<sup>(</sup>١) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، ١٩٧٥م ، ص٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) فصول في الشعر ونقده ، د. شوقي ضيف ، ص١٨ .

بين البحث عن المحد والعُلا ، والطواف في البلدان على تلك العيس أو النوق التي تصل به إلى الممدوح ، كما نلحظ اعتماده على العيس في الوصول إلى الممدوح ، والانتقال من المقدمة إلى المضمون الأساسي من القصيدة اعتمادًا كبيرًا ، فقد " لعبت الخيل والإبل في شعر أبي تمام دورًا واضحًا ، فهي الوسيلة الأولى لإيصاله إلى ممدوحيه ونيل عطائهم ، شأنه في ذلك شأن من سبقوه من الشعراء منذ الجاهلية "(1).

ويكثر أبو تمام في ثنايا مقدمته الطللية بثّ حزنه وآلامه ومشاعره النفسية ، وشكواه من الزمن والشيب ، وما أُصيب به من مصائب بكر ، كما نعتها في بعض قصائده ؛ يقول الدكتور شوقي ضيف في هذا الصدد : " وقد ورد كثيرًا في تضاعيف نسيبه شكواه المرّ من الزمن ، وما ينزل به من الخطوب والكوارث "("). كما نلحظ أنه يبدأ بعض قصائده بالنداء أو الاستفهام أو الإشارة ؛ لِما في ذلك من حُسن ينعكس على المقدمة ، فيجب " أن تكون المبادئ جزلة ، حسنة المسموع والمفهوم ، دالة على غرض الكلام ، وجيزة تامة . وكثيراً ما يستعملون فيها النداء والمخاطبة والاستفهام ، ويذهبون كما مذاهب ؛ مِن تعجب ، أو تمويلٍ ، أو تقريرٍ ، والمخاطبة والاستفهام ، ويذهبون كما مذاهب ؛ مِن تعجب ، أو تمويلٍ ، أو تقريرٍ ،

ومن نماذج مقدماته الطللية ؛ قوله في إحدى مقدماته:

مِنْ سَـجاياً الطُّلُـولِ أَلاَّ تُجيبَا فَصُوابٌ مِـن مُقْلَـةٍ أَنْ تَصُـوبَا فَاسَأَلنْها، واجْعَـلْ بُكَـاكَ جَوابـا تَجدِ الشَّـوْقَ سَـائِلاً ومُجيبـا فاسأَلنْها، واجْعَـلْ بُكَـاكَ جَوابـا

لقد عرف أبو تمام الأطلال والوقوف بها ، وأدرك صفتها وكُنهها وقيمتها لـدى الشاعر العربي قبله ، وخاصة الجاهلي ، فهي تمثل جزءًا من حياته ، فرسم لنا صورةً عن

<sup>(</sup>١) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ط١ ، ١٩٨٨م ، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ٩٩٩م ، ص٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجيي ، ص٥٠٥-٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، ج١ ، ص٩٢ -٩٣.

هذه الأطلال وصفتها وواجب الشاعر نحوها ، فأمر بسؤالها والبكاء عندها ، وإثارة الشوق للأحبة الذين قطنوا بها ، مصرحًا بألها لا تجيب ، ولكن لديها أكثر من الجواب ، وهو ما تثيره في نفس الواقف من أمور تجعله يتذكر الحياة والأحياء الذين كانوا يسكنونها ، وخاصة مَن كان لهم نصيب من حُبّه ومَن مَلَكَ القلبَ هواهن وجمالهن وحسنهن ، وتلك الأيام التي قضاها بين أحبته وأهله ، وما كان بعد هذا مِن فراق بينهم .. كل هذا من خلال وقوفه على الرسم ، ويتابع أبو تمام في هذه المقدمة رسم صورة لتلك الرسوم ، وهي عكاظ ، فيقول :

قَدْ عَهدْنا الرُّسُومَ وهي عُكَاظٌ أَكْشَرَ الأرضِ زَائِرًا وَمَرْوراً وَمَرْوراً وَكِعَابِاً كَأَنَّمَا أَلْبَسَتْهَا وَكِعَابِاً كَأَنَّمَا أَلْبَسَتْهَا بَيْنَ فَقْدَها قَلَّمَا تَعْبَ

لِلصِّبَى تَزْدَهِيكَ حُسْناً وطِيبَا
وصَعوداً مِن الهَوَى وصَبُوبَا
غَفَلاتُ الشَّبَابِ بُرْداً قَشِيبَا()
غَفَلاتُ الشَّبَابِ بُرْداً قَشِيبَا()
رفُ فَقُدًا لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبا

ويعرّج على الحديث عن الشيب ؛ فيقول :

لَعِبَ الشَّيْبُ بِالْفَارِقَ بِلْ جَلَّهَا إِلَى لُؤْلُو الْعِقْ لِلَّهِ الْفَظِيعَ لِيْنَ وَأَتْ شُوَاتِي خَضِيبَا (٢) خَضَيبَا (٢) خَضَيبَا (٢) كُلُّ دَاءٍ يُرْجَى اللَّوْاءُ لَهُ إلا الفَظيعَ يْن : ميتَ قَ ومَشِيبَا كُلُّ دَاءٍ يُرْجَى اللَّوَاءُ لَهُ إلا الفَظيعَ يْن : ميتَ قَ ومَشِيبَا كُلُّ دَاءٍ يُرْجَى اللَّهَ اللَّهُ اللهَ الفَظيعَ يْن : ميتَ قَ ومَشِيبَا يَا نَسيبَ الثَّغَامِ ذَنْبُكَ أَبْقَى (م) حَسنَاتِي عِنْدَ الحِسَانِ ذُنُوبَا (٣) يَا نَسيبَ الثَّغَامِ ذَنْبُكَ أَبْقَى (م) حَسنَاتِي عِنْدَ وَعِبْنَ مَعِيبا وَلِيْنْ عِبْنَ مَا رَأَيْنَ لَقَدْ أَنْد لَاللَّهُ لَا لَكُفَى بِاللَّهِ لَيْ وَبَيْنَهُنَ حَسيبا (٤) عَنْ قِلَى لَكَفَى بِاللَّهِ عَنْ قِلَى لَكَفَى بِاللَّهِ اللَّهُ عَلِيبًا وَبَيْنَ وَبَيْنَهُنَ حَسيبا (٤)

<sup>(</sup>١) الكعاب : الفتاة التي نهد ثديها ، والبرد : الثوب ، والقشيب : الجديد .

<sup>(</sup>٢) الشواة : جلد الرأس ، والخضيب : المصبوغ .

<sup>(</sup>٣) الثغام: نبت يبيض، وحين ييبس يشبه به الشيب.

<sup>(</sup>٤) القلى : البغض والكراهية .

## لَـوْ رَأَى اللهُ أَنَّ لِلشَّـيْبِ فَضْللًّ جَاوَرَتْهُ الأَبْـرَارُ فِي الْحُلْـدِ شِـيبَا

فهذه المقدمة قد استهل ها أبو تمام قصيدته في المدح ، وفيها يجمع بين عناصر المقدمة الطللية ، وذلك من خلال الإطار المرسوم لها ، فقد صيغت هذه المقدمة الطللية ، وذلك من خلال الإطار المرسوم لها ، فقد صيغت هذه المقدمة بأسلوب شاعر يعيش في عصر قد حُف بألوان الحضارة ، ولكن لم يمنعه ذلك من انتهاج أسلافه ، والذين بلغوا الذروة في قول الشعر ، فسلك مسلكهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : حدّد في مضمولها بما يراه مناسبًا ، فنراه كيف طابق بين (سائلاً - مجيساً) وبين (حسناتي - ذنوباً) وبين (صعودًا - صبوبًا) ، وفي المقابل نجده قد حانس بين (شيب - شيبا) و (عِنْن - عِبْن) و (بين - البين) و (فقدها - فقدًا) ، ونتيجة لهذا الطباق والجناس وغيرهما من ألوان البديع ، نجده يولد المعاني ويفتقها حتى يخرج بألفاظ مناسبة للمعنى وملائمة له ، فهذه المقدمة تكشف لنا عن شاعر حسّاس ، شديد التأثر ، مرهف الحسّ والشعور ، أحسّ بتلك الأطلال وقيمتها ، فسطر لنا هذه المقدمة يدعونا يريدها . والوقوف هنا تقليد يرمز به إلى البدء بها والتلذذ بحسنها وروعتها ، فمقدمته تعكس تقليده ، والوقوف هنا تقليد يرمز به إلى معاني يريدها .

ومن النماذج أيضًا: قوله في إحدى مقدمات قصائده المدحية:

قِفْ بِالطُّلُولِ الدَّارِسِاتِ عُلاَثَا أَمسَتْ حَبَالُ قَطِينِهِنَّ رَثَاثَا<sup>(')</sup> قَصَمَ الزَّمَانُ رُبُوعَهَا بَيْنَ الصَّبَا وَقَبُولَهَا وَدَبورهَا أَثْلاَثَا<sup>(')</sup> قَسَمَ الزَّمَانُ رُبُوعَهَا بَيْنَ الصَّبَا

ابتدأ أبو تمام مقدمته بقوله: (قف بالطلول) ، وفيها دعوة للوقوف على الأطلال ، ثم وصف الطّلل الذي دعا إلى الوقوف عليه ، وكيف خلت تلك الأطلال وأوحشت من الحسان وما يتجملن به من حلي يطيل في وصف جمالهن ونظراتهن ومشيتهن ، إلى أن ينتقل إلى وصف الفراق الذي

<sup>(</sup>١) علاثا : منادي مرحم علاثة ، وهو اسم صاحب الشاعر ، أي : قف يا علاثة .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۱ ، ص۱٦۷ – ۱٦۹ .

كدّر فؤاده ، والذي كان يوم الثلاثاء ، حتى أصبح كلّ يوم ثلاثاء كدرًا بالنسبة له ، حيث يقول :

كَدِرَ الفُوَادِ لِكُلَّ يَوْمِ ثُلاَثَا مَنعَتْ جُفونَكَ أَنْ تَذُوقَ حَثَاثَا<sup>(()</sup> إِلاَّ مُدَاخَلَةَ الفَقَارِ دِلاَثَا<sup>(())</sup> أُصُللاً إِذا رَاحَ المَطِيُّ غِرَاثَا<sup>(())</sup> يَوْمَ الثَّلاَثُ الْمَدِينَ أَزِالَ لِبَيْنِهِمْ إِنَّ الْهُمُومَ الثَّلاَثِ الطَّارِقاتِكَ مَوْهِنَا النَّامِينَ الْهُمَّ لا يَرْضَى قِرِي وَرأَيْتَ الْهَمَّ لا يَرْضَى قِرِي شَعْعَاءَ جَرَّتُهَا النَّامِيلُ تَلُوكُهُ

ونتيجة لذلك فقد ركبته الهموم الطارقات التي منعت جفونه النوم ، حتى الحثيث منه ، ثم نجده – وعلى العادة في أشعار العرب – يجعل للهم قرّي ، وأنه لا يرضى قرى إلا بالناقة الجريئة التي لها مواصفات خاصة ، فهي طويلة شجعاء ، تصل السير بالسُّرى ، باق نشاطها إذا صرت الإبل وتولت قواها ، وهي صلبة لا تني حين تعيى سائر النوق .

ونلحظ براعة أبي تمام في تسلسل أفكاره وانتظامها ، وإلمامه بعناصر المقدمة الطللية ، وإخراجها إخراجًا جيدًا في نظم يتوافق مع الماضي والحاضر ، فالمقدمة حَوَت من المعاني والألفاظ الطللية ما يجعل منها مقدمة بديعة ، حيث نلحظ أسلوب أبي تمام في نظمها ، فالألفاظ لم تكن بعيدة عن المعنى ، لكن الذي زادحسنها هو رصانة الألفاظ وجزالتها دون تعقيد أو توعر يفضي بها إلى غموض المعنى ورداءته .

والمقدمة بدت قوية النظم ، متناسبة مع عصر الشاعر من حيث المعاني والألفاظ المختارة ، فالقارئ لهذه المقدمة يحس بالطلل وأثره ، ويتأثر بما تضمنته من معان مؤثرة .

<sup>(</sup>١) الحثاث: النوم القليل.

<sup>(</sup>٢) الدلاث: السريع.

<sup>(</sup>٣) الغراثي : الجياع .

ولنتأمل قوله في مقدمة أحرى ، يدعو فيها للوقوف على الأطلال('':

مَا فِي وقُوفِكَ سَاعة مِن باسِ نَقْضِي ذِمامَ الأرْبُعِ الأَدْرَاسِ ('') فلعَالَ عَيْنَاكَ أَن تُعِينَ بَائها والدَّمْعُ مِنْهُ خاذِلٌ ومُواسِ ('') فلعَالَ عَيْنَاكَ أَن تُعِينَ بَائها

هنا دعوة للوقوف على الأطلال والبكاء عليها ، حيث لا يُسعد المشتاق إلا مشتاق مثله ، أمّا من كان غير ذلك – وكنى عنه أبو تمام بأنه يبس المدامع – فهو لا يعين على البكاء ، ومن هنا ينطلق لوصف حال تلك المنازل التي فارقها ورحل عنها ، وقد خلت من كلّ حسناء ضاحكة بكر ، بدر إذا ابتسمت ، حتى إنّ نور ابتسامتها يريك نور الأقاحي ، وهو النبت في الأرض الرملية ، ثم إن مشيتها لها أثر في صدر محبها ؛ لكثرة وسوسة الحلي ، وعندما يشتد الفراق تخاطبه بأن لا ينساها ، وعللت على قولها بأن الإنسان سُمي كذلك ؛ لأنه ناس ، حيث أن كلام أبي تمام يقوم على التوريه ، حيث يقول :

قَالَتْ وَقَدْ حُمَّ الْفِرِاقُ فَكَأْسُه قد خُولِطَ السَّاقي بِهَا وَالْحَاسِيُنْ لَلْ اللهِ وَالْحَاسِيُنْ لَا لَا لَهُ وَ فَإِنَّمَا سُمِّيتَ إنساناً لأنك ناسِي

ونرى إبداع أبي تمام في نظمها ، فهو يدعو إلى الوقوف على الأطلال ؛ لأنه يجد في الأطلال متنفسًا وراحة له مما يعانيه المفارق من الوجد والشوق ، ولعلّ هذا هو السبب في اتباع أبي تمام للشعراء المتقدمين في افتتاح قصائدهم بالمقدمات التقليدية ؛ ذلك لأنه أدرك قيمتها ووقعها . ومن هنا لم يخرج عنها ، بل قدم لقصائده بها ، وأضاف عليها ما أضاف من تجديدٍ رغّب من خلاله إثبات هويته العباسية ، وتفوّقه في صناعته .

ونلحظ في هذه المقدمة تدرّج أبي تمام في سوق معانيه ، حيث الوقوف أولاً ، ثم فائدته ونتيجته ، ثم تذكر حال الديار قبل أن يحلّ بأهلها الفراق ، يتبعه حديث عن

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأربع: جمع ربع، وهو الدار وما حولها والمنزل، والأدراس: اسم فاعل من درس الربع: إذا عفا.

<sup>(</sup>٣) خذله : حيبه وترك معونته ، والمواسى : النافع والمعاون .

<sup>(</sup>٤) حمّ : قدّر ، والحاسي : الشارب .

الحسان الفاتنات ، وموقفهن لحظة الفراق وأثناء الوداع ، وهذا التدرج لـــه دوره في حسن المقدمة وتأثيرها في سامعها وقارئها .

وفي مقدمة أخرى نجده يدعو إلى الوقوف على الأطلال ، ولكن بأسلوب ونظم آخر يكشف عن مدى ما يتميز به أبو تمام من تحوير للقديم ، والالتزام بأهم خيوطه ، حيث يقول (۱):

لَيسَ الوقوفُ بِكَفْءِ شَوْقِكَ ، فانزلِ تَبْلُلْ غَلِيلاً بالــــُّمُوعِ فَتُبلِـــلِ '' فَلَعَــلاً عَبْــرَةَ ســاعةٍ أَذرَيْتَهــا تَشْفِيكَ مِنْ إرباب وَجْدٍ مُحْــول '' فَلَعَــل عَبْــرَةَ ســاعةٍ أَذرَيْتَهــا

فهنا دعوة للوقوف ، ولكن ليس الوقوف مجردًا ، بل الوقوف والنّـزول في هــذه الدار ، فلعلّ بكاء ساعة في الدار تشفى من إرباب شوق قد مرّ له حول .

فأبو تمام يدعو إلى ذرف الدموع ؛ وذلك لِما للدمع من أثر في التخفيف على الواقف بعض ما يجده ، مع ألها قد تهيج الذكريات في النفس ، إلا ألها - ومن خلال البكاء - تكون متنفسًا ترويحيًا عمّا في النفس .

وفي مقدمات طللية أخرى نجد أبا تمام يذرف الدموع على الأطلال والمنازل، ويجعل منها مطلعًا لمقدمته الطللية، فالدموع تنهمر على الخدين نتيجة ما آلت إليه، ومن هنا يدخل أبو تمام في الحديث عن حال الطلل قبل وبعد الفراق، حيث يقول (''):

أَهْدِ الدُّمُوعَ إلى دَارٍ ومَا صِحِها فَلِلْمَنَازِلِ سَهُمٌ في سَوَافِحِهَا (°)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۱۹ .

<sup>(</sup>٢) الغليل : العطش أو شدته ، أو حرارة الجوف .

<sup>(</sup>٣) أذريتها : ذرمتها ، والأرباب : الإقامة ، والمحول : الذي أتى عليه حول .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج١ ، ص١٨٥-١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الماصح: الدائر في الأرض ، والدموع السوافح: المنهملة .

## أَشْلَى الزَّمانُ عليها كُلَّ حَادِثةٍ وفُرْقَةٍ تُظْلِمُ الدُّنْيَا لِنَازِحِهَا (')

فهنا تذكر للطلل و دعوة لسفح الدموع عليه ، فالدموع تسفح من جراء تأثير الطلل في نفسه ، فالزمان قد غيّرها وأذهب ما فيها من حُسن وجمال ، ثم يتوجه الخطاب لشخصين يتخيلهما الشاعر بقوله : إن لم يفارقانه ويساعدانه فإن دموعه لن تفارقه ؛ لماذا ؟ نتيجة لأثر تلك الدار في نفسه ، ومن هنا يدخل أبو تمام في وصف الديار وتأثيره في نفسه ، ثم ينتقل إلى وصف الفيافي والعيس السريعة ، حيث يقول في بقية المقدمة :

إِنْ تَبْرَحَا وَتَبَارِيحِي على كَبِدِ دَارٌ أُجِلُّ الْهَوَى عِنْ أَنْ أُلِمَّ بَسِا دَارٌ أُجِلُّ الْهَوَى عِنْ أَنْ أُلِمَّ بَسِا إِذَا وَصَفْتُ لِنَفْسي هَجْرَها جَنَحَتْ وإنْ خَطَبْتُ إِلَيْهَا صَبْرَها جعَلَتْ وإنْ خَطَبْتُ إِلَيْهَا صَبْرَها جعَلَتْ ما للفَيَافي وتِلْكَ العِيس قد خُرِمَتْ

ما تَسْتَقِرُّ، فدَمْعِي غَيْرُ بارِحِهَا فِي الرَّحْهِا فِي الرَّحْهِا فِي الرَّحْهِا فِي الرَّحْها وَذَائعُ الشَّوْقِ فِي أَقْصَى جَوَانِحِها (٢) جَرَاحَةُ الوَجْدِ تَدْمي في جَوَارِحِها (٣) فَلَمْ تَظَلَّمْ إليْهَا مِنْ صَحَاصِحِها (٢)؟

وفي مقدمات أخرى نجده يجعل للأطلال قرى ، وهي تلك الدموع اليتي يلذرفها الواقف على الأطلال ، حيث يقول (°):

قِرَى دَارِهُم مِنِّي الدُّمُوع السَّوافِكُ وإِنْ عَاد صُبْحِي بَعدَهُمْ وهُوَ حَالِكُ (') وإِنْ بكَرَتْ في ظُعْنِهمْ وحُدُوجهِمْ زيانِبُ مِنْ أَحْبابِنَا وعَوَاتِكُ (')

<sup>(</sup>٢) جنحت : مالت ، وذائع الشوق : منتشره ، والجوانح : الضلوع مما يلي الصدر .

<sup>(</sup>٣) الجوارح: أعضاء الإنسان.

<sup>(</sup>٤) الفيافي : المفاوز بلا ماء ، والصحاصح : الأراضي المستوية .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ، ج١ ، ص٥٦٤ .

<sup>(</sup>٦) السوافك: المتعبة ، الحالك: الأسود.

<sup>(</sup>٧) الحدوج : جمع حدج ، وهو مركب للنساء كالهودج ، وزيانب : جمع زينب ، من أعلام النساء اللواتي يتغزل بمنّ الشعراء . والعواتك : جمع عاتكة ، وهي المرأة المحمرة من الطيب ، وهنا علم .

وفي بعض مقدماته نجده يفتتحها بالحديث عن السقيا بالمطر لتلك الديار التي غدت أطلال ، ومن ذلك قوله:

سَقَى عَهْدَ الحمَــى سَــبَلُ العهَــادِ ورَوَّضَ حاضـــرُ منْـــهُ وبَــادِ (') نزَحْــتُ بــه رَكِــيَّ العــيْن لَمَّــا رَأَيْتُ الدَّمْعَ منْ خَيْــر العَتَــادِ (')

افتتحت هذه المقدمة الطللية بالدعوة لهذه الديار بالسقيا من سبل العهاد ، وهو مطر يجيء في أثر بعض ، وهنا يجوز أنه دَعا بالسقيا للمنزل أو للزمان ، والذي عهدهم فيه ، وقوله : (وروض حاضر منه وباد) عنى به المكان الذي فيه البادي ، ثم يأتي البكاء على هذه الديار ومَن بها عندما لم يجد سبيلاً لوصولهم سوى الدمع ؛ وذلك نتيجة لِما أثارته تلك الرسوم في نفسه ، وبعدها يأتي الحديث عن الرسوم ووصفها :

فَيا حُسْنَ الرُّسُومِ وما تَمَشَّى إليْهَا اللهَّهُ فِي صُورِ البعَادِ وَإِذْ طَيْسُ الرُّسُومِ وما تَمَشَّى وإذْ طَيْسِ أَلَحَ الْمَاءُ اللَّهَا اللهَّالُ ، وَهْسِيَ غَنَّاءُ اللَّوادِ" مَذَاكي حَلْبَةٍ وشُرُوبُ دَجْنِ وسَامرُ فتْيَةٍ وقُدُورُ صَادِ وأَعْيُنُ رَبْرِبِ كُحلَت بِسحْرٍ وأَجسادُ تُضَيَّمُ بالجَسادِ" وأَجسادُ تُضَيَّمُ بالجَسادِ"

لقد كان حُسن هذه الرسوم بحسن أهلها واجتماعهم فيها ، ولكن عندما فرقهم الدهر وتنكر لها كتنكر البعاد ، أصبحت موحشة .

ثم يصور أبو تمام حال تلك الديار والحياة التي كانت قائمة فيها ؛ من فتية يتسامرون ، وشروب ساهر ليله ، وقطيع البقر الوحشي ، إلى أن ينتقل إلى غرضه الأساسي .

فهذه المقدمة الطللية نلحظ أنها جاءت بمعانٍ أخرى تختلف عن المقدمة - سابقة الذكر - ، ففي الأولى بدأ بالدعوة إلى سفح الدموع على تلك الديار ، إلى أن

<sup>(</sup>١) الحاضر: من الحضر، وهو ضدّ البدو.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۱ ، ص۱۹۷–۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) غنّاء: الكثيرة الشجر.

<sup>(</sup>٤) الربرب: القطيع من بقر الوحش ، والجساد: الزعفران .

يستمر في وصف الديار ، أما هنا فنجده بدأ بالدعوة بالسقيا لهذا المنزل الذي وقف به ، ثم بدأ بالبكاء عليه ، ووصف الرسوم والحالة التي آلت إليها بعد النعيم الذي كان يغمرها .

ومن ذلك قوله(١):

أَسْقَى طُلُوهُمُ أَجَشُ هَزِيمُ وغَدَتْ عليهمْ نَضْرَةٌ ونَعِيمُ ('' جَدَتْ مَقَاصِدَهُمْ عِهَادُ سَحَابَةٍ ما عَهْدُهَا عندَ الدِّيارِ ذَمِيمُ ('' جَدَتْ مَقَاصِدَهُمْ عِهَادُ سَحَابَةٍ

حيث يختار أبو تمام السحاب الغليظ الكثيف الرعد لسقيا الديار ، حيى تغدو خضراء نضرة ، ويشاكله قوله (٤):

يا دَارُ دَارَ عَلْيكِ إِرْهَامُ النَّدَى واَهَتزَّ رَوْضُكِ فِي الثَّرى فَتَرَلِّدَا<sup>(°)</sup> وكُسِيتِ مِنْ خِلَعِ الحَيَا مُسْتَأْسِدًا أَنْفًا يُغَادِرُ وَحْشُهُ مُسْتَأْسِدا<sup>(۱)</sup>

فهنا دعوة للديار بالسقيا ، وما يعقبه من جمال الروض وحُسنه ، الذي يسنعكس – بالتالي – على الديار ، والتي توحي به كلمة : (كسيت) ، أما قوله : (طلل عكفت ...) فيعبّر بها عن قيمة الطلل في نفسه ومدى تمسكه به ، حتى كاد أن يصبح ربعه له مسجدًا ؛ لشدة اتصاله وإقامته به ؛ مما أثار حزنه وألمه .

ونلحظ الجناس في مطلع القصيدة ، والذي زاد من جمال اللفظ والمعنى ، وأضفى على البيت موسيقى رائعة .

وفي نفس الإطار نحد أبا تمام يخاطب السحاب أو البرق ، ويطلب منهما سقيا تلك

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الأجش: السحاب الغليظ الرعد.

<sup>(</sup>٣) العهاد : جمع عهدة ، وهي أول المطر الموسمي .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج١ ، ص٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) أرهمت السماء: أتت بالمطر الضعيف الدائم. وترأَّدَ: تمايلَ من الري والنغمة.

<sup>(</sup>٦) المستأسد: من النبت المتكاثف.

الأطلال ، كقوله(١):

يا بَرْقُ طَالِعْ مَنْزِلاً بِالأَبْرَقَ وَاحْدُ السَّحَابَ لَهُ حُدَاءَ الأَيْنُقِ دَمِنٌ لَوَتْ عَزْمَ الفُوْدِ وَمَزَّقَ فَيها دُموعَ العَيْنِ كِلِّ مُمَازَّقِ دَمِنٌ لَوَتْ عَزْمَ الفُودِ وَمَزَّقَ بِ فَيها دُموعَ العَيْنِ كِلِّ مُمَازَقِ لا شَوْقَ مَا لَمْ تَصْلَ وَجُدًا بِالتي تَأْبِي وِصَالَكَ كَالأَبَاءِ المُحْرَقِ (')

فنلحظ أن الدعوة بالسقيا اقتصرت على المطلع فقط ، ثم دخل أبو تمام في الحديث عن الزمن وما تثيره من شوقٍ ووجد ، منتقلاً بعد ذلك إلى وصف الفرس .

فلعل أبا تمام هنا قد عقد صلةً بين طلب السقيا من البرق حين خاطبه ، وبين طلبه الفرس الذي حمل عليه من الممدوح حين وصفه ، وهذا أسلوبٌ جسّد في عقله صلةً بين عطايا السماء ، وعطايا الممدوح ، ويؤيد هذا قوله في نهاية وصفه للفرس :

## أَعْطَاكُهُ الْحَسَنُ بْنِنُ وَهْبِ أَنِّهُ دَانِي ثَرَى الْيَدِ مِنْ رَجَاء المَمَّلِق

ومما يلفت النظر في كثير من مقدمات أبي تمام عامة – والطللية خاصة – : استخدامه لأسلوب الاستفهام والتعجب في مطلعها ، وذلك في سياق الاستفهام عن الطلل وحالته ، وما آل إليه من حالة مقفرة نتيجة ما حلّ به وبأهله من فراق كان نتيجته خلاء الديار وإقفارها ، وبالتالي تعجب من هذه الحالة ، وهو تعجب واستفهام يعكسان دهشة الشاعر وحزنه على ذلك الطلل ، ومن ذلك قوله (7):

مَا لِكَثِيبِ الْحِمَى إلى عَقِدِهْ ما بَالُ جَرْعائِمِ إلى جَرَدِهْ ؟! '' مَا خَطْبُهُ مَا دَهاهُ مَا خَطْبُهُ مَا خَطْبُهُ مَا دَهاهُ مَا غَالَهُ في الْحِسَانِ مِنْ خُرُدِهْ ''!

دیوانه ، ج۱ ، ص۱۶۶–۶۶۶ .

<sup>(</sup>٢) الإباء: العقب الواحدة إباء.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٥٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الكثيب : التل من الرمل ، والعقد : ما تعقد من الرمل وتراكم ، والجرعاء : الرملة الطيبة النبت ، والجـــرد : فضاء لا نبات فيه .

<sup>(</sup>٥) الخرد: السكوت عن حياء.

فقد جاءت هذه المقدمة بأسلوب فريد من نوعه ، حيث نجد الاستفهام التعجبي في البيت الأول ، وكذلك التعجب في البيت الثاني من الحالة التي صارت عليها تلك الديار ، ثم يأتي الحديث عن الحسان اللواتي سكنَّ هذه الديار ، فيقول :

السَّ الِباتِ امْ رَءًا عَزِيمَتَ لُهُ بِالسِّ حْرِ والنَّافِث اتِ فِي عُقَدِهُ السَّ الِباتِ امْ مُن الدَّهْ صِن الدَّهْ صِن الدَّهْ مِن الدَّهْ مِن الدَّهْ مِن الدَّهْ مِن الدَّهْ مِن الدَّهْ مِن الدَّهْ عَنْ جَحَدِهُ (') فَهُنَّ يُخبِرْنَ عِن اللَّهْنِيةِ الْ عَيْشِ ويَسْأَلْنَ مِنْهُ عَنْ جَحَدِهُ (') ورُبُ أَلْمَ عِي مِنْهُنَّ أَشْ نَبَ قَد وَشَفْتُ ما لا يَذُوبُ مِنْ بَرَدِهُ ورُبُ اللهَ عَنْ جَمَدِهُ أَشْ نَبَ قَد ورَشَفْتُ ما لا يَذُوبُ مِنْ بَرَدِهُ

فنلحظ الحديث عن مفارقة الحسان اللواتي يسلبن المرء بفراقهن وجمالهن وكلامهن اللطيف ، فهؤلاء الحسان قد لبسن ظلّين ، وهنا كناية عن ظلّ الأمرن ؛ لأهن بنات ملوك وسادة ، فهن آمنات من حوادث الدهر ، والظل الثاني : أهرن منعمات يجدن اللهو واللعب ، ونتيجة لذلك لم يعرفن سوى العيش المرفّه ، أما حياة البؤس والفقر فلا يعرفنها ، ويجهلنها ، ويسألن عنها ليعلمن كُنْهها . ثم ينتقل للتغزل بحن ، فيصف شفاههن التي تعلوهما سمرة ، وتلك الأسنان ونضارها ، وأحسامهن ، معرّج على ألمه وفراقه . .

ومن المقدمات التي تندرج تحت هذا المحور: المقدمة التي يقول في بدايتها:

أَأَطْلاَلَ هِنْدٍ سَاءَ مَا اَعْتَضْتِ مِنْ هِنْدِ الْقَايَضْتِ حُورَ الْعِينِ بِالْعُونِ وَالرُّبُّدِ الْمُ

<sup>(</sup>١) الدد: اللعب.

<sup>(</sup>٢) بلهنية العيش: سعته ، والجحد: الضيق.

<sup>(</sup>٣) الحور : جمع حوراء ، وهي التي اشتد بياض عينها وسوادها ، والعين : بقر الوحش والظباء والربد والنعــــام ، وقايضت : أبدلت .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج١ ، ص٢٦٤ .

وقوله:

أَيُّ مَرْعَـى عِـيْن ووَادِي نَسـيب مَلَكَتْهُ الصَّبَا الوَلوع فَأَلْهِ و قوله:

هَلْ أَثَـرُ مِـنْ دِيـارِهِمْ دَعْـسُ مُخَبِّرُ السَّائِرِ الرَّذيَّةَ فِي الْــــ لا تَسألنها فلَيْس يَسْمَعُ جَرْسَ الْ

لَحَبَتْ لُهُ الْأَيَّامُ فِي مَلْحُ وب ؟! فَتُهُ قَعُودَ البِّلَى وسُؤْرَ الْخُطُوبِ()

حَيْثُ تَلاَقَى الأَجْرَاعُ والوَعْسُ (١) ؟ أطلال أيْنَ الجَادِرُ اللُّعْسَ " ؟ قُوْل إلاَّ شَخْصٌ لَهُ جَرْسُ '')

فهنا استخدام لأسلوب الاستفهام في مفتتح هذه المقدمة ، حيث يستفهم عن آثار الأحبة هل هو أثر واضح لهذه الديار من كثرة الوطء ؟ وهل مِن أثر يخبر السائر في هذه الأطلال أين مَن كان بما ؟ ثم يفضى أبو تمام إلى جواب هذه الديار ؟ لأن مَن يسمع الصوت هو الشخص الذي له صوت ، بمعنى أنه إنسانٌ يتكلم ؛ لذا يجب مخاطبة مَـن كان بما ، وليس هذه الأطلال ، ولعلُّ هذه الاستفهامات إنما هي نتيجة لحالة الشوق التي بلغها أبو تمام .

كما خص أبو تمام الطلل بحديثٍ موجّه له ، فخاطبه وتحدث معه كشخص يعقل ، وذلك تيقنًا منه بعظمة الطلل وقيمته لدى الإنسان العربي قديمًا ، حيث يقول:

دِمَناً لَدَى آرَامها وحُقُودَا ( )

طَلَلَ الجَميع ، لَقَدْ عَفَوْتَ حَميدا وكَفَى على رُزْئِي بنَاكَ شَهيدا دِمَنٌ كأنَّ البَسِيْنَ أصْبَحَ طالبِسًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٧١ .

<sup>(</sup>٢) الدعس : الواضح من الآثار ، والأجراع : جمع جرع ، وهو كثيب الرمل ، والوعس : الوطء .

<sup>(</sup>٣) الرذية : الناقة المهزولة من السير ، أو لا تقدر أن تلحق الركاب ، والجآذر : جمع حؤذر ، وهو ولد البقرة الوحشية ، اللعس : جمع اللعساء ، وهي المرأة التي في شفتها سواد حسن مشوب بحمرة .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج١ ، ص٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢١٧ .

فهنا يتصور أبو تمام وكأنّ الطلل إنسانٌ ، فيتحدث إليه بقوله : أنت أيّها الطلل قد عفوت محمودًا لما كنا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة والمحبة ، وكفي على على رزئي فيك رزئي شاهدًا بعفوك ، بمعنى : أنّ عفوك يكفي مِن أن أستشهد به على رزئي فيك بفراق أهلك .

ويصور أبو تمام آثار الأحبة ، وكيف أن الفراق قضى على تلك الظباء الأنسية ، فالفراق بفعله هذا قد قرب إلى الجوى قلوبًا كانت بعيدة عنه ، وترك شأن الدمع وجعله بعيدًا ، فالحزن من جراء ذلك لا يبرح موطنه ، وهي العيون ، فدمعة على مَن ذكره تسري قلقًا ، حيث يسيل ولا يبقى في محله وكأنه طريدٌ ، حيث يقول :

قَرَّبْتَ نَزِحَةَ القُلُوبِ مِنَ الجَوَى وَتركْتَ شَأْوَ الدَّمْعِ فيكَ بَعيداً خَضِلاً ، إِذَا العَبَراتُ لم تَبْرَحْ لَهِ اللهِ وَطَنَا سَرَى قَلِقَ المَحَلِّ طَريداً ('' خَضِلاً ، إِذَا العَبَراتُ لم تَبْرَحْ لَهِ اللهِ عَنْدُبُ لَهُ مَ الفِتْيَانِ تَطْوِي لَمْ تَنزُرْ شَرَفًا، ولَم تَنْدُبْ لَهُ مَ صَعيداً

وقد ذكر الآمدي قول الأعرابي حين سمع هذه القصيدة : إن في هذه القصيدة أشياء أفهمها ، وأشياء لا أفهمها ، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس ، وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه .

وكذلك من مقدماته التي حوت حديثًا عن الأطلال وتلك الديار ، وما آلت إليه حتى أصبحت بالية ، وصارت الأمطار وقفًا عليها ، وبالتالي كان الدمع مثله وقفًا عليها ، وهذه مقابلة رائعة ، فقد آلت الديار للوحشة بعد أن كانت مألوفة المحل ، ذلك أن البين حلّ بها وبأهلها ونسائها الحسان اللواتي يصفهن أبو تمام بعددٍ من الأوصاف ، حتى كاد يظنها بلقيسًا لولا حداثتها وصغر سنّها ، وذلك في المقدمة التي مطلعها:

<sup>(</sup>١) الخضل: الندى.

أَقَشِيبَ رَبْعِهِمِ أَرَاكَ دَريسَا ولئنْ حُبِسْتَ على البِلى لَقَدْ اغتَدَى فكأنَّ طسْمًا قَبْلُ كانوُا جيرةً ومن حديثه عن الطلل ، قوله:

دَنِفٌ بَكَى آياتِ رَبْعٍ مُدْنَفِ طَابَست لَأَقَدَامٍ وَطُئِنَ تُرَابَها أَرَجٌ أَقَامَ مِنَ الأَحِبَّةِ فِي الشَّرى

وقِرَى ضُيوفِكَ لَوْعَةً ورَسِيسَا<sup>(۱)</sup> دَمْعِي عليكَ إلى الممات حَبِيسَا<sup>(۲)</sup> بِكَ والعَماليقَ الألُبي وجَدِيسَا<sup>(۳)</sup>

لولا نَسِيمُ ثُرَابِهَا لَـمْ يُعْرَفِ
فَنَفَحْنَ نَشْرَ لَطِيمَةٍ مـع قَرْقَـفِ
وصَرى أُريقتْ بالدُّمُوعِ الـنُّرَّفِ(''

لنتأمل إبداع أبي تمام في مقدمته هذه ، وتركيزه على نسيم الطلل ، ودلالة النسيم على طلل الأحبة ، بل زاد من إبداعه حين جعل للأحبة رائحة أقامت في الثرى ، فدلت هذه الرائحة على أنّ هذا الطلل هو طلل أحبته .

لقد أحسن أبو تمام في اختيار النسيم والرائحة ، وربطهما بالطلل ، وجعلهما هويةً لأحبته ، حيث يعكس هذا الأسلوب مدى تعلق أبي تمام بمقدمة الطلل ، ومحاولته الإلمام بجميع ما يتعلق بها من ملامح وخيوط ، وإضافة عناصر حديدة شديدة الارتباط بها .

لقد تعلق ذلك المفارق بطلل أحبته ، حتى أصبح يشمّ رائحة أحبته في ثراه ، وأصـبح يحسد ما رآه من بِلى في تلك الأطلال ؛ لمكوثها واستمتاعها برائحة أحبته ، حيـث إن الرسوم لا يجدي سؤالُها مع وجود تلك الرائحة التي طغت على كلّ جميل .

ولنتأمل مقدمته التي يوجه الحديث فيها لذلك الموضع الذي صار طللاً ، وكيــف

<sup>(</sup>١) القشيب : الجديد ، والدرس : الخلق البالي ، والرسيس : الحزن المكتوم .

<sup>(</sup>٢) الحبيس: الموقوف.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٣٤ .

يعاتبه على عدم الاستمتاع بعهد الأنس والسعادة التي قضاها فيه ، حيث يقول('':

لو استَمْتَعْتِ بِالأُنْسِ القَدِيمِ (1) إلى قَصرِ مَنْ النَّعِ مِنْ النَّعِ مِنْ النَّعِ مِنْ النَّعِ مِنْ النَّعِ مِنْ النَّعِ مَنْ الفَّمُ ومِ (1) لقَدْ أصبَحتِ مَنْ النَّا الهُمُ ومِ (1)

أَرَامِـةُ كُنــتِ مَـأَلَفَ كُـلِّ رِيمِ أَدَارَ البُــؤْسِ حَسَّــنَكِ التَّصَـابي لَئِنْ أصـبحتِ مَيْــدّانَ السَّـوافِي

وهذا مطلع جيد ، كما علَّق الآمدي بقوله : " وهذا بيتٌ جيد "(١٠٠).

كما كان لأبي تمام مقدمات طللية رائعة في بيان أثر الطلل في نفسه وما يثيره من مشاعر ، وقيمته في التخفيف من الشوق والوجد ، ومن ذلك قوله:

فَلا تَكُفَّنَّ عَنْ شَأَنَيْكَ أَوْ يَكِفَا<sup>(')</sup> للدَّمْعِ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَـيَّ أَنْ يَقِفَا للدَّمْعِ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَـيَّ أَنْ يَقِفَا في الرَّبْع يُحسَبُ مِنْ عَينيْهِ قد رَعَفا<sup>(')</sup> أمَّا الرُّسُومُ فقد أذكرْنَ ما سَلَفَا لا عُذْرَ للصَّبِّ أَنْ يَفْنَى الْحَيَاء ولا حَتَّى يَظَلَ عَدْرَ للصَّبِّ أَنْ يَفْنَى الْحَيَاء ولا حَتَّى يَظَلَ بَاءٍ سافِحٍ ودمٍ

يقول البديعي: " (ما سلفا) أي: لنا مع الأحبة. قوله: أن يفني الحياء، ويروى: يفني الدموع. وقوله: وفي الخدور، أي: لو أنّ المها التي في الخدور نظرت إلى حال هذا العاشق لفرحت بقربه فرحًا شديدًا، أو أبلست أسفًا وحزنًا؛ لِما تعاين من سوء حاله و شدّة حُزنه "(٧).

ولنتأمل ما أثارته الرسوم من أشجانٍ وشوقٍ في نفس الشاعر ، فطلب من نفسه أن

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٢) رامة : موضع بالبادية قد لهجت به الشعراء ؛ لطيب مكانه ، والإنس : الحي .

<sup>(</sup>٣) السوافي : الرياح .

<sup>(</sup>٤) الموازنة ، للآمدي ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الكف : الانصراف ، وشؤون العينين : محاري الدمع فيهما .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ، ج١ ، ص١١٨ .

<sup>(</sup>٧) هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، للشيخ يوسف البديعي ، ص١٢٢ .

تبكي حتى يجفّ دمعها ، ولا عذر للدمع أن يقف بعد أن رحل الأهل والأحبة ، حتى يحسب من شدة بكائه وكثرته أنه قد رعف من عينيه بماء سافح ودم ؛ وذلك لاختلاط الدمع بالدم ، ومن هنا يدخل في وصف النساء الحسان ، ويربط بينه وبين غرضه من القصيدة .

كذلك يتناول أبو تمام في ثنايا مقدماته الطللية الحديث عن الذين يلومونه - لوقوفه على الأطلال وبكائه وعذله - على فعله ، ومن ذلك قوله (١):

أَرَاكَ أَكبَرْتَ إِدْمَانِي على الله مَنِ لا تُكثِرَنَ مَلامي إِنْ عَكفتُ على السنونَ على سلوْتُ إِنْ كُنْتُ أدري ما تَقُولُ إِذَنْ وقوله:

وحَمْلِي الشَّوْقَ مِنْ بَادٍ ومُكَتَمِنِ
رَبْعِ الحَبيبِ فلَمْ أعكف على وَتَننِ
مَجَّتْ مَقَالَتها في وَجْهها أُذُنيُ

على مِثْلِها مِن أَرْبُعٍ ومَلاَعِبِ أَقُولُ لِقُرْحَانٍ من البَيْنِ لَم يُضِفْ أَعِنِّي أُفَرِّقْ شَـمْلَ دَمْعِـي فَـإِنَّنِي

أُذِيلَتْ مَصُوناتُ الدُّمُوعِ السَّوَاكِبِ
رَسِيسَ الهَوَى تَحْتَ الحَشَا والتَّرائِبِ
أَرَى الشَّمْلَ مِنهُمْ لَيسَ بالمُقَارِبِ
(")

كما نلحظ أنّ أبا تمام يتكئ على البديع ، ويؤدي به ذلك إلى توليد المعاني ؟ ليخرج بالقدرة على الطباق والجناس وغيرهما ..

وجميع مقدمات أبي تمام الطللية كانت في المدح ، ما عدا مقدمتين في غرض الهجاء ، يقول في الأولى:

بدُثُورها أَنَّ الجَدِيدَ سَيُخْلِقُ

الدارُ ناطِقَةٌ وليسَتْ تَنْطِقُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۲ ، ص۱۷۱ .

<sup>.</sup> مجت : صبت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص١١١ .

دِمَنُ تَجَمَّعَتِ النَّوَى في رَبْعِها فَتَرقُر قَى في رَبْعِها فَتَرقُرقَ فَي رَبْعِها إلى فَتَرقُرقَ فَي الله فَي مَنْ سُكْر الهَوَى يا سَهْمُ كيفَ يُفِيقُ مِنْ سُكْر الهَوَى

وتَفَرَّقَتْ فيها السَّحابُ الفُرَقُ أَنْ خِلْتُ مُهْجَتِيَ التِي تَتَرقْرقُ حَرَّانُ يُصْبَحُ بالفِرَاقِ ويُغْبَقُ (' ؟!

ونلحظ جمال التصوير ودقة النظم في مقدمته ، واستفهامه وعجبه حين خاطب أخاه (سهم) ، وصوّر له حاله من الهوى بشارب خمر ، وهذا المعنى يردّه أبو تمام في مقدماته ، كقوله حين صوّر حاله في عين حبيبته : (نشاوى بعينيها) .

ويقول في المقدمة الثانية:

صَحْبِي قِفْ وا مُلِّيتُكُمْ صَحْبَا فاقضُوا لنا مِنْ رَبْعِها نَخْبَا وَصَحْبَا فَاقضُوا لنا مِنْ رَبْعِها نَخْبَا دَارٌ كَالَّا مَانَ بَها كُتْبَا (')

ومن خلال ما سبق عرضه مِن مقدمات طللية ، نلحظ أسلوب أبي تمام الفريد في نظم مقدماته ، ومعجمه الشعري الذي استقى منه ألفاظه ومعانيه .

وهو في أغلب هذا كله متصلٌ بالقديم ، وخارجٌ عنه في بعض الأمور خروجًا يحقّ لأيّ شاعر ، خروجًا وليس تمردًا على التقاليد الموروثة .

ففي مقدمات أبي تمام الطللية نلحظ أنه يأخذ من القديم ما يراه مناسبًا ، أو يخفف منه بالقدر الذي يراه ، أو يأتي بعناصر جديدة لا تقدح في قيمة المقدمة الطللية .

فأبو تمام - كما رأينا - فَعَلَ ذلك في مقدماته الطللية ، حيث نجده يركز على عناصر هامة في المقدمة الطللية ، ويحاول الإكثار منها وتوليد المعاني واستقصاءها ، وعررض صور رائعة لبيان المعنى وتقريبه ، فهو يكثر من الوقوف على الأطلال والبكاء عليها ، وبيان حالها ، وتذكر الأحبة ، ووصف الحسان ، ووصف مشاعره ومشاعرهن "

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٣٢٠.

تجاه البعض ، وبيان قيمة الطلل ودوره في التخفيف على المفارق .. كما نجده يقلل من في التخفيف على المفارق .. كما نجده يقلل من في رحلته إلى تلك الأطلال وما يسكنها من وحوش ، ووصف راحلته التي سار بحا إلى تلك الديار .

فهو يتطرق إلى أمور أخرى تطرّق لها الشعراء مِن قبله ، ولكنه يجعلها ركيزةً أساسيةً في عناصر مقدمته الطللية ، كجمال المرأة والتغزل بها ، وحرقة الشوق والوجد على الأحبة ، وبيان حالة الطلل .. بينما لا يركّز على العناصر الأخرى .

كما برع أبو تمام في تنوع صورته الشعرية التي يقدمها في ثنايا مقدماته الطللية ، خاصة ما يخص المرأة وجمالها ، بالإضافة إلى أنّ الغزل الذي احتوته المقدمات الطللية كان أجود وأحسن نظمًا ومعنىً من تلك المقدمات الغزلية الخالصة ، أو التي جاءت في باب الغزل المفرد .

وتظهر ثقافة أبي تمام وعقليته وفلسفته في مقدماته عامة – والطللية خاصة – ، حيث كان " يفهم الشعر على أنه صناعة عقلية ، يمتزج فيها العقل بالشعور ، أو الفكر بالعاطفة ، فالشعر عنده ليس عملاً فنيًا خالصًا يستمدّ مادته من العاطفة وحدها ، ولكنه أيضًا عملٌ عقليٌ يستمدّ مادته من العاطفة كما يستمدها من العقل ، فأساس العمل الفني عنده هو هذه المزاوجة بين العقل والشعور ، أو بين الفكر والعاطفة "(1).

ومن خلال سير أبي تمام على نهج الأقدمين في مقدماته وتجديده ، وعدم خضوعه لما أثير في عصره من نبذ المقدمات الطللية ، والتي دعا إليها أبو نواس ، فهذا " يدلنا على أنّ تيار القديم قد ظل يسير في طريقه ، وإن صاحبه تيار الجديد أو خالطه .. وأنه لم يكن لدعوة أبي نواس العابثة أثر فيمن جاء بعده .. وأنّ أبا تمام والبحتري قد تصرّفا في المعاني ما وسعتهما القدرة الشعرية ، غير أنّ أبا تمام مضيى في طريق صناعته واستقصائه .. والبحتري جرى على نهج الطبع والعناية بالتصوير "(۱).

<sup>(</sup>١) في الشعر العباسي نحو منهج جديد ، د. يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د.ط ، ص٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الوقوف على الأطلال بين شعراء الجاهلية والإسلام حتى القرن الخامس الهجري ، د. مصطفى عبد الواحد ، نادي مكة الثقافي ، ط١ ، ٤٠٤ هـــ – ١٩٨٣م ، ص١٣٥ .

من هنا يتأكد مزج أبي تمام بين القديم والحديث ، حتى عُد من المتمسكين بقواعد القديم والمجددين فيه ، " وإذا كان شعر أبي تمام يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الشعر العربي - هي مرحلة الصنعة والتجديد - ، فإنه طوع الشعر القديم وأدواته لنظرته الجديدة وتطلعه الحضاري ، وصاغ بفكره معان حديثة ؛ من معان تقليدية أبلاها التكرار ، وأضعفتها المشابحة "(۱). حيث تحررت كثير من المقدمات الطللية العباسية من معالم الطلل القديم ، فجاءت متوافقة مع عصرها وبيئتها ، ومن هنا نجد " تجديد الشاعر العباسي في مقدمته الطللية كبيرًا وشاملاً ، كان تطورًا في الشكل والمضمون ، في الأسلوب والدلالة ، ولكنه ظل متصلاً بالموروث اتصال الفروع بالأصول ، فلم ينفصل أبدًا جديد المقدمة الطللية عن عليه "(۱).

كما يظهر لنا جليًا ذلك الطابع الذي اتسمت به مقدمات أبي تمام الطللية وسيطر عليها ، فمع تمسكه بالقديم ، إلا أنه جدد فيه ، حتى إننا عند قراءة هذه المقدمات نحس أننا إزاء مقدمات تتعلق بالقديم في الشكل العام ، إلا أنها تميزت عنه بشيء من التغيير والتطوير الذي أضفى عليها جمالاً وحُسنًا ، وأسلوبًا مغايرًا لشاعرٍ عباسيٍّ تشرّب تلك الحضارة التي طرأت على عصره ، وتلك العلوم التي ظهرت في عصره ، فانعكست على أسلوبه ، فأصبح فنًا شعريًا خاصًا بهذا الشاعر .

ومما سبق عرضه نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي تتعلق بالمقدمة الطللية عند أبي تمام ، وهي كالآتي :

١ – التقديم لأغلب قصائده بالمقدمة الطللية .

<sup>(</sup>١) التحديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد (١٨) ، شوال ١٤٢٥هــ ، ص٣٩٦.

- ٣- تنويعه في مقدماته الطللية من حيث المعاني المطروقة ، والألفاظ المستخدمة ، والصور الشعرية ، وبناء المقدمة وحجمها . حيث ركز في بعض مقدمات الطللية على رسم صورة الطلل والحديث عنه وما آل إليه ، وفي بعضها الآخر ركز على صورة المرأة التي عاشت في تلك الديار ، وحُسنها وجمالها ، وأحيانًا يركز الحديث على الشيب أو الخمر ، وذلك بعد الحديث عن الطلل ، لكن الغالب هو بدء المقدمة الطللية بالحديث عن الطلل أو ما يشير إليه ، ثم الخوض فيما يرتبط به من حال الديار المقفرة ، والمرأة وجمالها ، والشيب ، والخرم ، والفرس .. ثم الدخول في وصف الرحلة والراحلة ، أو الانتقال لغرض مباشرة دون أن يعرج على وصف الرحلة والصحراء والراحلة وصفًا دقيقًا ومفصلاً .
- → قدرته على تصوير المعاني الطللية بصور عدة ، ورسمها رسمًا يناسب طبيعة المتلقي ، حيث إنّ أبا تمام لا يركز على تلك المظاهر الطللية البعيدة عن البيئة العباسية ، إنما يخفف من طابعها البدوي أولاً ، ثم يربطها بعصره ، لذا نجده لا يكثر الحديث عن الطلل نفسه وما آل إليه ، وإنما يركز على ساكنيه من النساء الحسان وجمالهن ، وتعلقه بهن .
- 3- أن تطويره في المقدمة الطللية لم يكن إلا من حيث التخفيف من بعض عناصرها أو ترك بعضها ، والتركيز على البعض الآخر ، أو الإتيان بشيء جديد يناسب هذا النوع من المقدمة ، وذلك مثل : عدم الوقوف على وصف آثار الديار والربع بوصفٍ تفصيلي ، وعدم وصف الصحراء والرحلة وصف مفصلاً ومطولاً ، وإنما يهتم بما تثيره في النفس أكثر من أيّ شيء آخر ، وهذا ما يمليه عليه عصره وذوق جمهوره ، وما يمليه عليه اتصاله بماضيه ومعايشته لحاضره ، فأصبحت الأطلال في مقدماته أطلالاً عباسية بثوب قديم جديد ، أو أظهر من خلالها تمسكه بالقديم الماضي ، وارتباطه بالجديد الحاضر ، أو اتخاذها , مزًا لأشياء يريدها .

حرص أبي تمام على التجديد .

من هنا أدرك أبو تمام أهمية المقدمات ، فحاول أن يسجل فيها جميع مواهبه وإبداعاته وتجديداته ، وبالفعل تمكن – وبكل جدارة – من ذلك ، وكان له ما أراد من ارتقاء في سماء الكلمة الشعرية ذات المعاني الإبداعية ، التي توحي بعصر حديد له ثوابت منها ينطلق ، وبالتالي يتألّق ويرتقى .

### ٢) المقدمة الغزلية:

لقد عُرفت المقدمة الغزلية منذ العصر الجاهلي ، فكما نجد عند الشعراء الجاهليين وقوفًا على الأطلال في مقدمات قصائدهم ، نجد المقدمات الغزلية وما تحويه من "الوجد والهيام ، وشكوى آلام الفراق ، وقسوة الهجر ، والحنين إلى أيام الوصال ، والرخاء في اللقاء وجمع الشمل "().

وعادةً ما تدور المقدمة الغزلية حول موضوعين ، هما: "وصف الحبيبة وصف حسيًا أو معنوياً ، والتغني بجمالها الجسدي أو النفسي من ناحية ، وتصوير عواطف الشاعر ومشاعره لها ، وما تجيش به من حُبّ وفتنة ووجد ولوعة وهيام وحنين "(۱). وتشمل أحيانًا حديثًا عن الرحيل والوداع.

### أما عن الغزل في مقدمات شعر أبي تمام:

فهو غزل أقرب للتقليدي ، لا يعبر فيه عن الغرائز الجسدية وما أشبه ذلك ، بل كان غزلاً طاهرًا تتضح فيه معاني الحب والألفة ، والشوق لذلك المخلوق الذي اتصل به وتمكن حُبه من قلبه وسكنه . وفي ديوان أبي تمام باب منفرد للغزل ، وهو عبارة عن مقطوعات غزلية لا تتجاوز أطولها الثمانية أبيات ، ولا تقل أقصرها عن بيتين ، وهو غزل رائع من حيث الألفاظ والأوزان والموسيقي والعاطفة التي تسيطر عليه ، " ففي غزل رائع من حيث الألفاظ والأوزان والموسيقي والعاطفة التي تسيطر عليه ، " ففي هذه المقطوعات الصغيرة تكاد تُمحي آثار التكلف والصناعة ، فترق الألفاظ ، وتَعْذُب الأوزان أحيانًا ، وتتجلى نفس حساسة ، سريعة التأثر ، عميقة الشعور ، جذّابة ، تنبض بألطف المشاعر وأرقها "(").

فالغزل المنفرد عند أبي تمام جاء في مقطوعات ، ذلك أنَّ القصيدة الطويلة يسيطر عليها غالبًا غَرَضًا المديح والرثاء ، بينما تشيع المقطوعات في الغزل والهجاء والعتاب

<sup>(</sup>١) مقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد الله المحسن ، ص١٧ .

<sup>(</sup>٢) دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د.ط ، ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، المكتبة البولسية ، ط١ ، ١٩٨٠م ، ص٤٨٧ – ٤٨٨ .

والمجون والزهد والحكَم ، كما أنّ غزله المفرد " لا يبلغ روعة ما يجلبه منه في تلك المقدمات "(۱).

وما يعنينا هنا هو تلك المقدمات الغزلية التي قدم بها أبو تمام لقصائده ، أما المقطوعات الغزلية فلن نقف عليها طويلاً ولكن سنوازن بينها وبين المقدمات الغزلية ليظهر أن الفرق بينهما من ناحية المعاني والأسلوب ؛ ولأن بحثنا عن مقدمات القصائد التي قدم بها أبو تمام لغرضه الأساسي من نظم القصيدة ، كما نجد أبياتًا رائعة في الغزل ، ولكنها ضمن مقدمات أخرى ، كالطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ، ومن هنا فلن نتطرق لها ؛ لأنها لا تدخل ضمن المقدمات الغزلية التي افتتحت القصيدة بها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ؛ لأنه سيرد ذكرها ضمن المقدمات الأحرى التي وردت فيها .

ومن الملاحظ في مقدماته الغزلية ألها في غرض المدح جميعًا ، كما أن أبا تمام من خلالها يعكس مكانة المرأة في نفسه ، وتلك الصفات التي يحبّذها فيها ؛ لتصل عنده إلى الذروة من الجمال والحُسن ، فهي كالظبية أو المها في حُسنها ، وكالورد في حُمرة خدّها ، وكالغزال في عينيها ، وسُمرة تعلو الشفاه ، وأسنان كاللؤلؤ في بياضها ، ونظرات تأسر من يتطلع إليها ، وهذا طبيعي لشاعر يعتمد على موروثه ، فالشاعر في العصر الجاهلي يصف المرأة بنظراقها ، وخصرها ، وشفاهها ، وأسنالها ، وشعرها .. ويذكر الوشم ، والأقراط ، والخلحال ، ويشبّهها بالظبية والغزالة . فأبو تمام ركز على هذه الصفات ، لكنه أكثر مسن الصفات التي تناسب بيئته ، وابتعد عن الصفات التي لا تقترب من عصره . كما يلاحظ أنه ابتدأ مقدمات قصائده باستفهام أو إشارة ، وهذه الأساليب لها وقعها الإيجابي - كما تقدم - .

كما نجد أن مقدماته الغزلية هي حديث عن الحبيبة نفسها ، وليس عن أطلال الحبيبة ، كما يكثر فيها ذكر أسماء بعض النساء .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص٢٨٨ .

وقد كان غزله في مقدمات قصائده يختلف عن الغزل في تلك المقطوعات من حيث:

الألفاظ: وذلك من حيث وضوحها وغرابتها.

الوزن : فبعض المقطوعات تميزت بخفة الوزن وسهولته ؛ مما أعطى المقطوعات موسيقى رائعة .

العاطفة: ففي المقطوعات تظهر قوية صادقة تكشف عن قلب قد هوى وشغف بمن تعلّق فؤاده بها ، وذلك نتيجة للتجربة التي مر بها ، لذا نجده يكثر من ذكر الفراق والصلة وغيره ، أما تلك المقدمات الغزلية فتظهر فيها العاطفة ، ولكن بشكل رصين وأسلوب مهذب ، وذلك في إطار تشبيهه بمن أحبّها من النساء ، وحرصًا منه على التقليد .

الأسلوب : أما عن أسلوبه من بديعٍ وتوليدٍ للمعاني ، فهو ظاهرٌ في المقدمات أكثر من المقطوعات ، وحسبنا شاهد على ما تقدم إيراد نماذج على الغزل المفرد في تلك المقطوعات ؛ لتتضح الصورة ، ثم عرض المقدمات الغزلية في شعر أبي تمام .

ومن نماذج تلك المقطوعات الغزلية وذلك ليظهر لنا الفرق بينها وبين المقدمات الغزلية ، قوله:

تُقَّاحَةُ جُرِحَتْ باللهُرِّ مِنْ فِيها حَمْرَاءُ فِي صُفْرَةٍ عُلَّتْ بغالية وقوله من الطويل:

ذكرُك حتَّى كِدْتُ أنساك لِلَّذِي بَكيتُكِ لَمَّا مَثَّلَ الناْيُ بِالْهُوَى وهَلْ كَانَ لِي فِي القُرْبِ عندك راحَةُ بَلَى كَانَ لِي فِي الصَّبْرِ عنك مُعَوَّلٌ

أشهى إلى مِن الدُّنيا وما فيها كأنها قُطِفَت مِن خَدَّ مُهْدِيها (١)

توقد من نيران ذِكْراكِ في قَلْبي كَانْ لم يُمثّل بي صُدودُكِ في القُر ب وَصُلُكِ سَهْمُ النيْن في الشرق والغرب ؟ ومَنْدُوحَة لولا فُضُوليَ في الحُرب "

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٥٠ .

وقوله:

قد قصر نا دُونك الألك كُلَّم الإردنك الألك كُلَّم الإردنك الألك كُلَّم الإردنك الألك الألك كُلَّم المراكبة الم

زَفَ راتٌ مُقَاقِ لاتُ وَعَوِي لُ مِ نَ غَلي لَ وَعَوِي لُ مِ نَ غَلي لِ وَعَوِي لِ مُ مِ نَ غَلي لِ وَعَوِي بِ وَوَجي بِ وَوَجي بِ وَوَجي بِ وَوَجي بِ وَقَبِ الربيحُ الله تِياقِ وَقُل مُ لَا مُ مُ لَا مُ مُ لَا فَتَ وَر وَقُل مِ نَ فُتِ وَر وَقُلْمِ اللهِ الل

أعط اك دَمْعُ كَ جُهْ دَهُ حَمّل تَ جُهْ مَكَ فَي الْهَ وَى حَمّل تَ جِسْ مَكَ فِي الْهَ وَى يَا شَامِتًا بِ عِي إِذْ رَأَى لا تشْ مَتَنَّ فَإِنَّ عَمْلُ فَي الْهَ عَمْل لا تشْ مَتَنَّ فَإِنَّ عَمْل فَا اللهِ عَمْلُ فَا اللهُ عَاللهُ عَمْلُ فَا اللهُ عَمْلُ فَا اللهُ عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا اللهُ عَمْلُ فَا اللهُ عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَاللّهُ عَمْلُ فَا عَلْمُ عَمْلُ فَا عَمْلُوا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَلْمُ عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَلَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ عَمْلُ فَا عَمْلُ عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَلْمُ عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَمْلُ فَا عَا عَمْلُ فَا عَمْلُوا عَمْلُولُ عَمْلُولُ عَمْلُولُ عَمْلُولُ عَالْمُعْلُولُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُ فَالْعُلْمُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُولُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُ عَمْلُولُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْل

حَاظَ خَوْفًا أَنْ تَلُوبا زِدْتَنَا حُسْنَا وطيبا زِدْتَنَا فَأَمرَضْتَ القُلوبا (')!

أسعك تنها العبر رات أضررات أضررات أضررات وغ مس بلات ود م أسطوم المرقف الت وهم الوقف الت أورَثة من ألات أورَثة من أللحظ الت أورَثة فينا الوشاة (٢)

فَشَكَا فُوَادُكَ وَجْدَهُ مَا لَمُ فَقَادُكَ وَجْدَهُ مَا لَمْ يُطِقْ فَهَدَّهُ فَهَدَّهُ هَجْدَرَ الحَبيب وصَدَّهُ مَصُولًى يُصولًى يُصورَ الحَبيب وصَدَّهُ مَصولًى يُصورَ الحَبيب وصَدَّهُ مَصولًى يُصورَ الحَبيب وصَدَّهُ مَصولًى يُصورَ الحَبيب وصَدَهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ عَبْدَهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٢٦٠ .

ومن المقدمات الغزلية التي صدر أبو تمام بها قصائده ، قوله يمدح (١):

أحسِنْ بِأَيّامِ العَقيقِ وأطْيِبِ والعَيْشِ فِي أَظْلَلِهِنَّ المُعْجِبِ ومَصيفِهِنَّ المُسْتَظِلِّ بظِلِلِّهِ سِرْبُ المَهَا ورَبيعِهنَّ الصَّيِّبِ (١)

لقد بدأ أبو تمام مقدمته الغزلية بالحديث عن النساء والتغزل بهن ، حيث أراد أن يرسم لنا صورةً حيةً تكون ماثلة أمام ناظرنا لهؤلاء النسوة الحسان ، فتحدث عن أيام العقيق - وهو موضع - ، وأصله الوادي ، ثم أردف أبو تمام بالحديث عن وقت المصيف واستظلال سرب المها بظله ، والربيع الممطر ، حيث يقول :

أَصُلُ كَبُرْدِ العَصْبِ نِيطَ إلى ضُحى عَبِقٍ بِرَيْحَانِ الرِّيَاضِ مُطَيَّبِ بِ وظِلالِهِ نَّ المُشْرِفاتِ بِحُرْدٍ بِيضٍ كَواعِبَ غامِضَاتِ الأَكْعُبِ '' وأَغَنَّ مِنْ دُعْجِ الظِّبَاءِ مُرَبَّبٍ بُدِّلْنْ مِنْهُ أَغَنَّ غَيْرَ مُرَبَّبٍ ''

لقد مزج أبو تمام بين عناصر هذه المقدمة وبعض عناصر الطبيعة ، ودخل منها إلى وصف الظباء الإنسيات ، وتلك الليلة ، وجمال الحبيبة التي إن غطت وجهها خرق نوره الحجاب ، وإن بدت هذه الظبية الإنسية خِلْتَها غزالاً ؛ لحسن جيدها وعنقها ، فهي إنسية إن نسبت ، جنية ما لم تنسب ، ذلك أن العرب إذا رأوا شيئاً أعجبهم في الحُسن نسبوه من الجن ، وفي هذا يقول أبو تمام :

وإذًا أنت خِلْتَ الظِّبَاءَ ولَدْنَهَا ربْعِيَّةً واسْتُرْضِعَتْ في الرَّبْرَبِ (') وإذًا أنت خِلْتَ الظِّبَاءَ ولَدْنَهَا جِنِّيَّةُ الأَبُويْنِ ما لَمْ تُنْسَبِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الصيب: الكثير.

<sup>(</sup>٣) الخرد : جمع حريدة ، وهي المرأة المنعمة ، وغامضات الأكعب : أي : سمينات .

<sup>(</sup>٤) الأدعج : الأسود العين الواسعها ، المريب : المروض .

<sup>(</sup>٥) الربعية : التي كانت في أول النتاج ، الربرب : القطيع من بقر الوحش .

فأبو تمام - كما أسلفنا - من أرباب الغزل الذي يهتم بجمال المرأة وعفّتها وطهارة روحها ، حيث لا يلقي اهتمامًا للغرائز الجسدية كما في الغزل الصريح ، أو ما يلمح في بعض أبياته في الغزل المفرد ، وإنما يتحدث في مضامين مقدمات الغزلية عن جمال المرأة العربية ، ومشيتها ، وخصرها ، وما تتحلى به من جمال وبياض ، وسُمرة تعلو الشفاه ، وخدود وردية ، وما تتحمل به من حلي ؛ من أقراط وخلخال وأساور وخواتم ..

ومن هنا يجدر بنا أن نجعلها من المقدمات الغزلية التي تشكل أنموذجًا للمقدمات الغزلية العربية الأصيلة ، التي تجعل المرأة محورها ، متخذة من جمالها وعفّتها موضوعًا غزليًا ، وهذا الفعل من أبي تمام يؤكد ما أثبتناه من انطلاق هذا الشاعر من الماضي واتصاله بالحاضر المتحدد ، كلّ ذلك ليجعل من مقدماته مجالاً يتسع لإبداعاته وتجديداته ، كما يعكس فعله هذا تمسكه بأصول التراث ، حتى لا يسجل له أيّ خروج على القواعد والأصول الثابتة لتراثه العربي .

ومن مقدماته الغزلية أيضًا ، قوله (١):

أَرَأَيْت أَيّ سَوَالف وخُدُودِ أَتْرَابُ غَافلة اللّيالي أَلَّفت بَيْضَاءُ يَصْرَعُهَا الصِّبَا عَبَثَ الصَّبَا

عَنَّتْ لَنَا بَيْنَ اللَّـوَى فَـزَرُودِ (''! عُقَدَ الهَوَى في يَـارَق وعُقُـودِ ('' عُقَدَ الهَوَى في يَـارَق وعُقُـودِ ('' أُصُلاً بِخُـوط البَانِةِ الأُمْلُـودِ (''

بدأ أبو تمام مقدمته باستفهام يناسب دهشته وتعجبه من ذلك المنظر الجميل للأحبة ، وهذه المقدمة الغزلية حَوَت بين جنباتها صفات المرأة التي يتطلع إليها أبو تمام ، فهي موضع الهوى والعشق ، وهي غافلة عن الليالي وأحداثها ، فكانت قد جمعت قلائد الهوى في بمائها ؛ لأن من نظر إليها هواها وصبا إليها ، وهي بيضاء وحشية في حسنها .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) اللوى : منقطع الرمل ، وزرود : مكان .

<sup>(</sup>٣) اليارق: نوع من الحلى لليد.

<sup>(</sup>٤) الخوط: الغصن ، الأملود: الأملس الناعم.

ويؤكد أبو تمام أن مثل هذه الحسناء يقف الحازم عندها وقد فقد حزمه ، والجبار قد فقد هيبته وعناده ؛ وذلك لِما اشتملت عليه من حُسن تأسر القلوب به ، حيث يقول :

و سَنى ، فمَا تَصْطَادُ غَيْرَ الصِّيدِ جَبَّارُ قَوْم عندَها بعَنيدِ إلاَّ الأَسَى وعَزيمَةُ المَجْلُودِ

وَحْشَيَّةٌ تَرْمِي القُلُوبَ إِذَا اغْتَدَتْ لَا الْعَصَادِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ المُلْمُولِ المُلْمُ

ينتقل بعد ذلك للحديث عن الطلل وما لا يستطيعه حياله سوى الصبر على ما آل إليه ، وما آل إليه ربعه ، ولكن لن يبكي هذا الطلل ، كمسعود بن عمرو الأزدي ('') الذي كان يندب الأطلال ويبكيها ، وربما كان ذلك لأن دمعه قد نفذ من قبل ، فقد رحل الأحبة وبكى عليهم مدة ؛ لأن جمرة لوعة الفراق إنما يزيدها الدمع وقودًا بدل أن يخمدها ويهديها ، وذلك في قوله :

إنْ كانَ مَسْعُودٌ سَـقَى أَطْلاَلَهِـمْ سَ طَعَنُوا فكانَ بُكاي حَـوْلاً بَعْـدَهُمْ ثُ اللهُ ا

سَبَلَ الشُّؤون، فَلَسْتُ مِنْ مَسْعُودِ ثُمَّ ارْعَوِيْتُ وْذَاكَ حُكْمُ لَبِيدِ ثُمَّ ارْعَوِيْتُ وَذَاكَ حُكْمُ لَبِيدِ بالدَّمْعِ إِنْ تَـزْدادَ طُـولَ وُقُـودِ

ولتتأمل إبداع أبي تمام في إحدى مقدماته الغزلية ، حيث يقول:

ولا الخَرائِدُ مِنْ أَثْرَابِهِ الأُخَرِرُ<sup>(1)</sup> اللهُ الخُورِئِ مِنْ أَثْرَابِهِ الأُخَرِرُ<sup>(1)</sup> الحُلي الخُلي على أَعنَقِها زَهَرُ اللهُ الْحَرَرُ<sup>(3)</sup> أَرْضَى غَرامِي فيها دَمْعِيَ السدِّررُ<sup>(3)</sup>

يا هَذِهِ أَقْصِرِي ما هَاذِهِ بَشَارُ خَرَجْنَ فِي خُضْرَةٍ كالرَّوْضِ ليسَ لَها بادرَّةٍ حَفَّها مِنْ حَوْلِها دُرَرُ

<sup>(</sup>١) مسعود بن عمرو العتكي ، زعيم من بني عتيك ، من الأزد ، من اليمانيين ، كان رئيس الأزد وربيعة في البصرة .

ينظر: الأعلام، للزركلي، مجلد (٧)، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) الخرائد : جمع حريدة ، وهي العذراء ، والأتراب : المتساويات في العمر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٣٢٨ .

لقد بدأ أبو تمام مقدمته بالإشارة إلى ترك اللوم عنه لمحبته لتلك المرأة ، ثم إن بداية المقدمة بالنداء ، ثم الإشارة لمن تلومه أعطى المقدمة براعة في حُسن الاستهلال بهذا البيت الذي يثير شوق السامع لإكمال ما بعده ، ولمتابعة وصفه لتلك الحسناء ، ولوت ترك النداء والإشارة لاختلف وقعها على السمع والقلب ، ولكن حسن اختيار اللفظ والمعنى مع الأسلوب المناسب ، لكان له الحسن في بداية مطلع المقدمة ، وقد أحسن أبو تمام بهذا تمام الإحسان ، وبرع في صياغتها على أكمل وجه ، بل ختم مقدمته ببيتين رائعين يعكسان قيمة الطلل عنده ، وهو قوله :

حُيِّيتَ مِن طَلَلٍ لَم تُبْـقِ لِي طَلـلاً إلاَّ وفيـهِ أَسَّ تَرشـيحُهُ الـذِّكَرُ قَلْيتَ مِن طَلَلٍ لَم تُبْـقِ لِي طَلـلاً مَنْ فاتَهُ العَيْنُ هَدَّى شَـوْقَهُ الأَثَـرُ قَالُوا أَتَبكي على رَسْمِ فقُلتُ لهـم مَنْ فاتَهُ العَيْنُ هَدَّى شَـوْقَهُ الأَثَـرُ

ونلحظ تركيزه على ملامح المرأة العربية ، والتي يفضلها الشاعر العربي الأصيل منذ العصر الجاهلي ، وكثيرًا ما يركز أبو تمام على بياض المرأة ، وحُمرة خدها ، وبياض أسناها ، ومنظره الذي بدأ كاللؤلؤ المرصوص ، ومن ذلك قوله في مطلع مقدمة:

وثنايَ الْحِ إِنَّهِ ا إغ ريضُ وَلَآلِ تُومٌ وبَرْقٌ وَمِ يضُ (') وَلَآلِ تُومٌ وبَرْقٌ وَمِ يضُ (') وأقَ الصَّباحِ رَوْضٌ أريضُ (') وأقَ الصَّباحِ رَوْضٌ أريضُ (') وأرتكاض الكَرَى بعَيْنَيْكِ في النَّوْ مِ فُنونًا وما لعيني غُموضُ ('')

فأقسم هنا بثناياها ، حيث شبه بياض ثناياها ببياض الإغريض ، وهـذه المقدمـة الغزلية لغرض المدح .

ومن مقدماته الغزلية أيضًا ، قوله في المدح:

<sup>(</sup>١) وثناياك : قسم ، والإغريض : البرد .

<sup>(</sup>٢) الأريض : الزكي .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٣٨١ .

مَهَاةُ النَّقَا لوْلا الشَّوَى والمَآبِضُ رَعَتْ طَرْفَها في هَامَةٍ قد تَنكَّرَتْ فَصَدَّتْ وعَاضَتْهُ أسيً وصَبابَةً

وإنْ مَحَضَ الإعراضَ لي منكِ ماحِضُ (') وصَوَّحَ منها نَبْتُها وهُوَ بارض وما عائِضٌ منها وإنْ جَلَّ عائِضُ

يشير أبو تمام في مقدمته إلى تلك المها ونظراتها ، وكيف رددتها على هامشه ، فرأت ذلك الشيب الذي علا مفرقيه ، فصدت لأجله ، وليس هناك ما يعوض عنها ، فتغرها وعوارضها كأنها مصقولة ، فهي كالسيف اليماني الذي أُحكم صقله ، فمشاعره تجاهها لا يمكن إخفاؤها ؛ لأن دموعه تفضحه ، وذلك في قوله :

فَمَا صُقِلَ السَّيْفُ اليَماني لِمِشْهَدِ ولا كَشَفَ اللَّيْلَ النَّهارُ وقَدْ بَدَا ولا كَشَفَ اللَّيْلَ النَّهارُ وقَدْ بَدا ولا عمِلَتْ خَرْقاء أوْهَتْ شَعِيبَها وفي مقدمة أخرى يقول:

كما صُقِلت بالأمسِ تلْك العَوارض "كما صُقِلت بالأمسِ تلْك العَوامِضُ كما كُشِفَت تِلْك الشَّوُونُ الغَوامِضُ كما عَمِلت تِلْك الدُّمُوعُ الفَوائِضُ كما عَمِلت تِلْك الدُّمُوعُ الفَوائِضُ

إحدى بَني بَكْر بن عَبْدِ مَنَاهِ أَلْقِي النّصِيفَ فأنت خَاذِلةُ المها رُيّا تُجَاذِب خَصْرَها أردَافُها

بَيْنَ الكَثِيبِ الفرْدِ فَالأَموَاهِ أَمْنِيَّةُ الْخَالِي ولَهْوُ اللاَّهِي وَلَهْوُ اللاَّهِي وَتَطِيبُ نَكْهَتُهَا على استِنْكَاهِ (')

لقد علق الخطيب على مطلع القصيدة بقوله: " إن سائلاً قد يجوز أن يسأله عنه ، كأنه قال: إحدى نساء بني زيد مناة ساكنة بين هذين الموضعين "(°)، حيث وجه

<sup>(</sup>۱) الشوى : الأطراف ، والمأبض : جمع مأبض ، وهو باطن المرفق والركبة ، والأعراض : جمع عرض ، وهو كل موضع في حسد الإنسان يعرق منه ، والماحض : من أخلص النصح ، يقول : مهاة النقا ، أي : أنت هي لولا دقة الأطراف .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص۲۸۶ .

<sup>(</sup>٣) العوارض: صفحات الوجه والعنق والفم.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج٢ ، ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٧٦ .

أبو تمام الخطاب للمرأة بأن تلقي خمارها ، فهي دقيقة الخصر ، حسنة الخَسلق ، وهسي بيضاء ، والحُسن كامل بين وجنتيها ، وكذلك بقية النساء ، فلا نظير لهن إلا ما ورد في كتاب الله .

الم المدمات قصائد أبي تمام الغزلية - والتي كانت في غرض المدح - قد عمد فيها إلى الحديث عن المرأة وما يتصل بها ، وتلك الأيام التي قضاها معها ، وجمالها .. فجاء غزلاً رصينًا قويًا من حيث المعايي والألفاظ ، معتمدًا على إبراز ما في المرأة من صفات يجلها الشاعر العربي الأصيل ، وإن كان غزل الذي جاء في ثنايا مقدماته الطللية أو مقدمات وصف الفراق والوداع أقوي وأجمل من حيث ما يصوره وينقله من عاطفة ، ومعان ، واختيار لألفاظ لها تأثيرها القوي في المتلقي ، حيث عمد إلى اختيار ألفاظه في هذا النوع من المقدمات الغزلية من المعجم اللغوي القديم ؛ لِما له من أثر عميق ودلالة قوية على المعنى ، وهو في هذا يتفق مع الشعراء المتقدمين ، حيث " تلتقي نظرة الشعراء الى الجمال الجسدي عند معنى واحد : هو التناسب والتناسق والانسجام . وهذا ذوق الفطرة السليمة التي لم يفسدها الترف ، و لم تطغ عليها بدع الحضارة "().

الما عن غزله المفرد فكان أسلوبه فيه يختلف تمامًا عن بقية شعره ، " فهو يتميز بالسهولة المتناهية التي تقربه من لغة التخاطب اليومية ، وتبعده تمامًا عمّا عُرف عن أبي تمام من تفننٍ في عرض الصور ، وتوليد المعاني ، والزخرفة اللفظية ، ولعل ذلك يعود إلى رغبته في إفهام مَن يوجّه إليهم شعره ، وهو دليل علي علي علي علي المناه المنا

<sup>(</sup>۱) الغزل في العصر الجاهلي ، د. أحمد محمد الحوفي ، دار القلم ، بيروت – لبنـــان ، ١٣٨١هـــــ – ١٩٦١ م ، ص٣٣ .

ألهم لم يكونوا من أصحاب الثقافة والمعرفة ، فموقفه منهم على شيء من القرب من موقف بشار من ربابة ودجاجتها "(1). كما أن العاطفة فيه تكاد تقترب من الصدق أكثر من عاطفته في مقدماته الغزلية .

- "\" يظهر في مقدماته قدرته على التنويع في أساليب مقدماته مع دوراها حول نفس المحور ونفس المعاني التي يتطرق لها في مقدماته الغزلية ، في حين يجمعها نظرة واحدة تجاه المرأة وما يستحق أن يكون مجالاً للتغزل بها ، حيث انحصرت معانيه الغزلية حول المرأة كما هي عند الشعراء المتقدمين .
- \$/ تعكس مقدمات أبي تمام الغزلية شخصه كشاعرٍ عظيمٍ حكيمٍ رزين ، أدرك قيمة المرأة العربية ودورها في الشعر ، فنظم مقدماته الغزلية حولها بكلّ التزامٍ وأدب ، فأبدع في رسم صورة المرأة العربية كما يفضلها ، أو يفضلها غيره ، لذا جعل هذه الصورة في مقدماته يقدم بها لأغراض الملوك المدح أو الرثاء ، وذلك بعكس ما نرى في باب الغزل المنفرد من صورة معاكسة لِما في مقدماته الغزلية ، ولعلّ أبا تمام أراد إثبات نفسه في كلا النوعين من الغزل ، بالإضافة إلى الغزل المذكر .
- / اتصال أبي تمام بحاضره وارتباطه بماضيه ، يثبت ذلك معاني مقدماته الغزلية وألفاظها ، والتي استقاها من المعجم الشعري القديم لأبرز شعرائنا المتقدمين له ، وإن كان له شيء غير ذلك ، إلا أنه استطاع أن يجعل من نفسه تقليديًّا تجديديًّا في منزلة وسطى بين القديم والجديد .

وهناك بعض المقدمات التي يبتعد فيها أبو تمام عن الغـزل ، ويشـير إلى أن عزيمته تمنعه من النساء والقرب منهن والمكث بجانبهن ، حتى لا يثنيه عن طلـب المجد والعُلا ، وهي :

<sup>(</sup>١) رسالة عن أبي تمام الشاعر الفنان ، نورة الشملان ، مكتبة مصر ، د.ط ، ص٥٥ .

### ٣) مقدمات الشجاعة والفروسية:

يرى البعض أنّ هذه المقدمة نشأت نتيجة الفراغ في حياة الإنسان العربي قديمًا ، ويرى البعض الآخر أنها شديدة الارتباط بحياته التي تلزم الفروسية والبحث والجدّ من أجل العيش ، ولعل السبب الأرجح هو حياة المعارك والحروب التي تستلزم الشجاعة والفروسية .

وقد ظهرت الفروسية في شعر أبي تمام ، إذ " تتوهج في مقدمات قصائده قطع كثيرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتدادًا لا حدّ له ، حيث تشكل الفروسية مند العصر الجاهلي مع المرأة والخمر ثالوثًا تنحصر حياة الإنسان العربي حوله ، اعتداد النفوس الكبيرة التي تسعى إلى الكمال ، واجدة لذاها في هذا السعي مهما كلفها من جهدٍ مُضْنٍ ، ومهما لقيت من خطوب ، وهو يعرض ذلك في ثنايا حديثه إلى من شغفن قلبه ، مصورًا بُعد همته وجَلَده ، وقوة احتماله للمحن ، حتى لكأنه يبذل كل سابق ولاحق فيما حاول - ويحاول - من اكتساب المحد "().

ومضمون هذه المقدمة: "حوار بين الزوجين، وهو حوار يتجلى فيه موقفان متناقضان: موقف البطل المستهين بالحياة، المندفع نحو التهلكة، الواثق بنفسه، المعتلا بشخصيته، الذي لا يعرف الخوف ولا التردد، بل يعرف الحزم والعزم، أو موقف الفارس الجواد، المهين للمال، المعرض عن زينة الدنيا وبمجتها، يبذل ماله قيرئ لأضيافه بنفس راضية، والبطلان كلاهما حريصان على الذكر الجميل في حيلة لا تدوم؛ إذ استقر في أعماقها أن المصير محتوم، وأن الموت نماية كل حي، وموقف السيدة المشفقة على زوجها، المتشبثة به، الحريصة على حياته، تحنو عليه، وترق له، وتتوسل إليه بكل الوسائل ... ودائمًا يصم أذنيه عن سماع مقالتها، والاستجابة لرجائها، ويخلفها وحيدة في بيتها، ويخرج إما المغنم، وإما الموت الزؤام "(').

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص٢٨٨-٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د. حسين عطوان ، ص١٥٨.

ومن مقدمات الشجاعة والفروسية ، قوله يمدح:

أبي فَلا شَـنَبًا يَهْوَى ولا فَلَجَـا ولاَ احْوِرَارًا يُرَاعِيهِ ولاَ دَعَجَانَ أَبِي فَلا شَـنَبًا يَهْوَى فانْفَرَجَـانَ كَفِّي فقدْ فَرَّجَـتْ عنْـهُ عَزِيمتُـهُ ذَاكَ الولُوعُ وَذَاكَ الشَّوْقَ فانْفَرَجَـانَ

فهو يشير إلى ضرورة الابتعاد عن التشبيب والتغزل ، وأن تكفّ عاذلته من لومها له ؟ لأنّ الذي ألهاه هو عزيمته التي أذهبت ما به من غرام وعشق .

ومن مقدمات الشجاعة والفروسية ، قوله:

كُفِّي وغَاكِ ، فَإِنَّنِي لَكِ قَالِي لَيْسَتْ هَوَادِي عَزْمَتِي بِتَوَالِي كُفِّي وغَاكِ ، فَإِنَّنِي لِكِ قَالِي لَيْسَتْ هَوَادِي عَزْمَتِي بِتَوَالِي أَنَا ذُو عَرَفْتِ فَإِنْ عَرَتْكِ جَهَالَةً فَأَنَا الْمُقَلِيمُ قِيَامَةَ العُلَّالُ اللَّهُ عَرَفْتِ فَإِنْ عَرَتْكِ جَهَالَةً فَأَنَا الْمُقَلِيمِ فَيَامِةً العُلَالَ عَطَفَتْ ملامَتَها على ابن مُلِمَّةٍ كالسَّيْفِ جأب الصَّبْر شَخْتِ الآلَ اللَّهُ عَطَفَتْ ملامَتَها على ابن مُلِمَّةٍ

فهنا تظهر فروسية أبي تمام وبحثه عن المجد ، وحرصه على الحزم والعزم ، وعدم البعد عن ذلك ، والحذر من أن يثنيه شيء ، خاصةً النساء .

ومقدمات الشجاعة والفروسية ظهرت منذ العصر الجاهلي ، ومضمونها واحد ، وعايتها واضحة ، " وقد ظهرت هذه المقدمة بوضوح عند الشعراء الصعاليك ؛ لأن حياهم تدور في أساسها على غارات السلب والنهب من أجل الكسب ، وغالباً ما يُظهر الصعلوك فروسيته في مقدمات قصائده من خلال حواره مع زوجته ، وذلك عكس الشاعر القبلي الذي كان يجريه عادة مع محبوبته "(أ).

<sup>(</sup>١) الفلج: تباعد ما بين الأسنان ، والاحورار: اسوداد الطرف واستدارته وابيضاض بياضـــه ، والـــدعج: سواد الطرف مع سعته.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية وسماتها الخاصة عند شعراء المعلقات السبع ، أ. أناهيد عبد الحميد جمال حريري ، شركة كنوز المعرفة ، ١٤٢٥هـ ، ص١٤٨ .

وأبو تمام في هذه المقدمات نجده يحذو حذو أسلافه من الشعراء المتقدمين ، من حيث شكل المقدمة ومضمونها ، الذي يتحور في حوار بين شخصين حول موقفين متناقضين ، ينتهي الحوار بعزم الرجل على مخالفة كلام زوجه وتركها وحيدة ، وإصراره على موقفه الذي اتخذه ليصل إلى رغبته ، فيكون مصيره إما المغنم أو الموت .

وهذه المقدمات - كما يتضح - رائعة الفكرة ، سامية الهدف والغاية ، تعكس لنا مبادئ يجب الالتزام والتقيد بها ، ومن أهمها : الدفاع عن الهدف والغاية مهما يواجهها من معوقات ما دمنا قد سلكنا طريق الخير والرفعة ؛ إذ إنّ الفروسية الجاهلية " لا تقف عند الشجاعة والبطولة والمخاطرة فحسب ، وإنما تتجاوز هذا الجانب الحسّي إلى جانب آخر معنوي تنطوي تحته كلّ القيم الخُلقية الرفيعة التي تشكل مجموعة المثل العليا التي كان العرب يعتزون بها في هذا العصر "()، وأبو تمام سار على ذلك تمامــــا .

ومن مقدمات أبي تمام التي تقترب من مقدمة الفروسية والشجاعة ، قوله يمدح:

فَعَزْمًا فَقِدْمًا أَدْرَك السُّؤْلَ طَالِبُهُ فَعَزْمًا فَقِدْمًا أَدْرَك السُّؤْلَ طَالِبُهُ فَاذِرْوَتُهُ فَالْحَادِثَ الْتِ وَغَارِبُهُ فَي الْمُلِمَّاتِ رَاكِبُهُ فَي الْمُلِمَّاتِ رَاكِبُهُ فَي الْمُلِمَّاتِ رَاكِبُهُ

هنَّ عَــوَادِي يُوسُــفٍ وصَــواحِبُهُ إذا المرءُ لَمْ يَسْتَخْلِصِ الحَزْمُ نَفْسَــهُ أعاذِلَتي ما أخْشَنَ اللَّيْــلَ مَرْكَبًــا

في هذه المقدمة " يبدأ الحديث الغزلي وينصرف عنه في بيت المطلع ، وهو ما غمض على النقاد فهمه ؛ لعدم وضوح الرابط المنطقي بين شطريه على نحر ما روي عن موقف أبي العميثل منه حين سأله : لماذا لا تقول ما يفهم ؟ فأجابه : ولماذا لا تفهم ما يقال ؟! "(").

ونجد أبا تمام في مقدمته يفضل العزم والحزم على غيره من الأمور ، ويطلب من

<sup>(</sup>١) دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف ، ص١٦١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص۱۱۹ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، د. عبد الله التطاوي ، ص٥٥ .

المرأة أو من زوجه أن تتركه وأهله إلى الزمان يصارعه ، حتى يحقق ما يريد من رغباتٍ وأماني ، فالإقدام والعزم يتبعها النجاح والحصول على المراد . وهذا الأسلوب من أبي تمام دائمًا ما يورده في مقدماته بأنواعها المختلفة ، حيث يجعل من عزمه وحزمه والبحث عن المجد مجالاً للانتقال من المقدمة إلى المضمون والوصول للممدوح ، وهذه المقدمة ليست ضمن المقدمات الغزلية ، وإن بدأ أول بيتٍ كذلك .

من هنا نلحظ أنّ أبا تمام في مقدمات الشجاعة والفروسية يوجه الحديث إلى المرأة التي تلومه بترك اللوم والنحيب ؛ لأنه مشغول بأمرٍ أهمّ وأعظم من هذا كله ، ولن يثنيه نحيب أو بكاء ، ومن ذلك قوله:

خُذِي عَبَرَاتٍ عينك عَن ْ زَمَاعِي أُقِلِّي قَدْ أَضَاقَ بُكَاكِ ذَرْعِي أَقِلِّي قَدْ أَضَاقَ بُكَاكِ ذَرْعِي أَآلِفُ قَدْ أَنْحيب كم افْتِرَاقٌ أَآلِفَةَ النَّحيب كم افْتِرَاقٌ أَآلِف

وصُونِي مَا أَزَلْتِ مِن القِناعِ وَمُونِي مَا أَزَلْتِ مِن القِناعِ وَمَا ضَاقَتْ بِنازِلِةٍ ذِرَاعِي أَظُلَّ فكانَ داعِيةَ اجْتماعِ (''!

ومن مقدمات الفروسية أيضًا ، مقدمته التي يقول في مطلعها:

متَى كَانَ سَـمْعي خُلْسَـةً لِلَّـوَائِمِ إِذَا الْمَرْءُ أَبقى بـينَ رَأْيَيْـهِ ثُلْمَـةً وقوله:

وكيفَ صَغَتْ لِلعَاذِلاَتِ عَزَائِمي "؟! تُسَدُّ بتَعْنِيفٍ فَليْسَ بَحَارِمِ"

لاَمَتْ لهُ لاَمَ عَشِيرُها وَحَمِيمُها لَامَتْ لَهُ لَامَ عَشِيرُها وَحَمِيمُها لَمْ تَدْرِ كَمْ مِنْ لَيْلَةٍ قد خاضها

مِنْهَا خَلائقُ قَــدْ أَبَــنَّ ذَمِيمُهـا لَيْلاَءَ وَهُــيَ تَنَامُهـا وتُنِيْمُهـا''

وقوله في مقدمةٍ جاء فيها:

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الخلسة : الاسم من الاختلاس ، وهو سلب الشيء بسرعة .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج٢ ، ص١٣٨ .

ذَريني مِنْكِ سَافِحَةَ المَآقِي وتَخْويفي نَويً عَرُضَتْ وطَالَتْ

ومِنْ سَرَعانِ عَبْرتك الْمُراقِ فَبُعْدُ الْعَايِ مِنْ حَطِّ الْعِتَاقِ(')

وهناك مقدمة حَوَت الحديث عن الفراق والوداع ، ولكنها تشتمل كـــثيرًا علـــى فروسية الرجل وشجاعته ، وهي قوله:

وعَادَ قَتَادًا عِنْدَهَا كُلُّ مَرْقَدِدِ صُدُودُ تَعَمُّدِن صُدُودُ تَعَمُّدِن صُدُودُ تَعَمُّدِن

سَرَتْ تسْتجيرُ الدَّمعَ خوْفَ نَوَى غَدِ وَأَنْقَذَها مِنْ غَمْرَةِ الْمَـوْتِ، أَنَّــهُ

وهذه المقدمة تُعدّ " لوحةً هادئةً وواضحة ، نستطيع استجلاء عناصرها واحدًا واحدًا ، يصورها أبو تمام في جلسة محاسبة دقيقة ، فيعكس لنا فيها حسابات المرأة قبل سفر الزوج ، وموقف الزوج بين إغراء الإقامة وإغراء الاغتراب ، ولكنه يتلفت أخيرًا من غواية الركود والقتال ، ويستقبل رياح الاغتراب المجددة ، فقد خبرها بنفسه ماضيًا ، ولذته منها لذائذ الغني والاطمئنان ، ولن يكون مستقبله معها أقل من ماضيه ، ولسن يكون أقل شأناً من الشمس المتجددة في شروقها وغروها .. "(").

ومضمون هذه المقدمة حديث عن تلك الحسناء وحالها إزاء البين ، فقد أحذت تستشفي بالدمع ، وتنفس عن نفسها حوف الفراق الذي سيحدث ، ولكن ما يهون عليها هو أنه فارقها من أجل الفراق الذي هو فوق أمره وأمرها ، وليس تعمدًا منه ، ثم يكمل أبو تمام حديثه عن الفراق وأثره ، فيقول :

فأَجْرَى لَها الإشْفَاقُ دَمْعًا مُــوَرَّدًا هيَ البَدْرُ يُغْنيهَا تَــوَدُّدُ وجههَا ولكنَّني لَمْ أَحْــو وَفْــرًا مُجَمَّعًا

مِنَ الدَّم يَجْرِي فَوْقَ خَــدٍّ مُــوَرَّدِ اللهَ كُلِّ مَنْ لاقَتْ وإِنْ لَــمْ تَــوَدَّدِ فَفُــزْتُ بـــهِ إلاَّ بشَــمْلِ مُبَــدَّدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، د. أسعد أحمد علي ، القسم الأول ، دار الكتاب اللبنــــاني ، ط٢ ، ١٣٩٢هـــ – ١٩٧٢م ، ص٦٩ .

فيصوِّر أبو تمام لحظة الوداع وقد جرى دمعها على حدها المتورّد ، فهي بدر ينعكس حُبّها في قلب مَن يراها ، ثم ينتقل أبو تمام للحديث عن نفسه ، فهو مفارق للأهل والولد ، و لم يتلذذ بالنوم إلا عندما ينام نومًا لا يسكن فيه ولا يرتاح ؛ لأنه نوم مشرّد ، ثم لعله يخفف عن نفسه ويسكن حزنه بهذه الحكمة التي أطلقها في ختام مقدمته ، حيث إن طول مكوث المرء في مكانٍ واحد لا يرجى مِن ورائه مجدّ ولا خير ، وحسبنا فعل الشمس :

لِدِيباجتَيْهِ، فَاغْتَرِبْ تَتَجَدَدِ اللهِ النَّاسِ أَن لَيْسَتْ عليهمْ بِسَرْمَدِ

وطُل مُقَامِ الْمرْءِ في الْحَيِّ مُخْلِتٌ فَاللَّمِيِّ مُخْلِتٌ فَاللَّمِيِّ مُحَبَّـةً

### ٤) مقدمة وصف الفراق والوداع:

هذا النوع الثالث من المقدمات التقليدية ، والتي احتواها ديوان أبي تمام ، وتأتي في الدرجة الثانية بعد المقدمة الطللية من حيث كثرة ورودها في شعره واستهلال القصائد بما ، ذلك أن بعض مقدمات القصائد قد افتتحها أبو تمام بوصف الفراق ومظاهر وداع الأحبة ، وقد يصف فيها ارتحالهم وما يعقبه من فراق وشوق لهم ، وهذا ما يسمى بوصف الظعن ، ولكن في صورة هي أقرب ما تكون لذلك العصر الذي عاش فيه أبو تمام ، وبكل ما أحاط به من عوامل تطور ورقي وثورة على القديم ، جعلت من هذا الشاعر - الماهر الحاذق في صناعته ، العالم بأسرار فنه - أن يمحور القديم ، ويسبغ عليه بعض المظاهر الجديدة المنعكسة من عصره .

وقد أطلقنا على هذا النوع من المقدمات هذا المسمى ؛ نظرًا لمضمونها ، حيث حَوَت وصف الفراق والوداع وارتحال الأحبة .

وبالتأمل في مقدمات وصف الفراق والوداع التي احتوهما قصائد أبي تمام نلحظ بعض الجوانب المهمة التي تتصل بها ، وهي :

- يغلب على هذه المقدمات البدء باللوم من قِبل العاذل له ، وعدم أحقية اللوم ؟ لأن الأجدر به أن يساعده لا أن يلومه .
- التنويع في المعاني المطروقة في هذه المقدمات ، فقد يبدأ مقدمته بوصف حاله وما آل إليه ، أو بوصف حال تلك المرأة وما آلت إليه بعد فراقه ، وقد يبدؤها بوصف تلك الأيام الحسان التي خلت ومن بها ، أو وصف لديار الأحبة بعد رحيلهم ، أو وصف لما يحسه المفارق من الألم ، يعقبه تصوير لذلك الفراق ، أو يبدؤها بوصف منظر الوداع وتلك الدموع السوافح على الخدود ، ومنظر المرأة الحسناء وهي تشير ببنالها المخضب لوداعه .
- نلحظ أن هذا النوع من المقدمات قد حوى شيئًا كثيرًا من أبيات الحكمة الرائعة ، حيث " تنبثق الحكمة أساسًا من التأمل المتروي ، وتوهج الذكاء ،

وسلامة الفطرة .. "(1). وأبو تمام عرف بتأمله الدقيق ، وتفتيقه للمعاني والغوص في مدلولاتها ، ومن ذلك قوله:

لَيْسَ الصّدِيقُ بِمن يُعِيرِكُ ظَاهرًا متبسمًا عَنْ بَاطِنِ مُتَهَجِّمٍ (') وقوله:

مَا عُـوِّضَ الصَّـبْرَ امْـرُوُّ إِلاَّ رَأَى مَا فَاتَهُ دُونَ الَّذِي قَـدْ عُوِّضَـا " وقوله:

الرّزقُ لاَ تَكْمد عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي وَلَمْ تَبْعَثْ إِلَيْهِ رَسُولانَ السَّولانَ عَلَيْهِ رَسُولانَ

وهذا يرجع إلى أنه قد " هميأت لأبي تمام أسباب الشاعرية ، من ذكائه ، وفطنته ، وثقافته ، وشدة محفوظه ، ورحلاته ، واتصاله بزعماء القوم في عصره ؛ مما أتاح له إرهاف حسه ، وصفاء قريحته ، ونماء خياله ، وبالتالي فقد اكتسب كثيرًا من التجارب والمواقف التي جعلته قادرًا على صياغة تجارب على شكل (حِكَم) بثها في ثنايا شعره ، سواء في قصائد المديح أو الهجاء أو الغزل أو الرثاء .

وقد تميزت معظم (حِكَمه) بجودة السبك وإصابة المعنى ؛ مما جعلها تتردد في فـم الزمان تتناقلها الأجيال ، وتترنم بذكرها الألسن ، حتى شاع قولنا : أبو تمام والمتـنبي حكيمان ، وإنما الشاعر البحتري "(٥).

<sup>(</sup>١) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ، ج٢ ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١، ص٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الحكمة في شعر أبي تمام ، د. محمود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أبحـــا الأدبي ، ١٤١٨هــــ - ١٩٩٧ .

- يكثر بين ثنايا هذه المقدمات وصف الفراق والوداع ، وبثّ الشكوى والحزن ، والأسى واليأس ، والشكوى من الزمن ، وهذا نابع من صلب المقدمة وطبيعتها التي سطّر الشاعر معانيها نتيجة البين الذي ألمّ به .
- في كثير من مقدماته يتخذ من الحديث عن العزم والسير في طلب الرزق والعُلا وسيلة للانتقال من وصف الفراق والوداع إلى ركوب العيس والسير في الفيافي وصولاً للممدوح.
- تسيطر على هذه المقدمات عاطفة حزينة ونفس توّاقة لملاقاة الأحبة والشوق لهم ، وجوّ ملؤه الحزن والأسى على ما أصاب الأحبة ، ولكن كل ذلك صوّره أبو تمام بطرائق عدّة تناول فيها ما أحسه من جوانب مختلفة تعبّر لنا عن نفس قادرة على ترجمة ما تريده من معانٍ ، ومن ثَمّ صياغتها صياغة دقيقة زاد من جمالها توليدُه للمعاني ، واستخدامه البديع الذي طبع المقدمات . مموسيقى رائعة وتناسب في الألفاظ له حسنه ورونقه .

ولنتأمل قوله وهو يتحدث عن فراق الحبيبة ، ويتساءل عن موطنها بعد فراقها:

وأَيَّ دِيَارِ أَوْطَنَتْهِا وَأَيَّاتِ وَأَيَّانِ وَأَوْمَاتِ النَّا بِأَطُرافِ البَنانِ وأَوْمَاتِ فَوَلَّى عَزَاءُ القَلْبِ لَمَّا تَوَلَّاتِ (')

ئُسَــائِلُهَا أَيَّ المَــواطِنِ حَلَّــتِ وماذا عَلَيْها لَوْ أَشَــارَتْ فَودَّعَــتْ ومَا كَانَ إِلاَّ أَنْ تَولَّتْ هِـَـا النَّــوَى

بدأت المقدمة بالاستفهام ، والذي يُكثر منه أبو تمام ؛ وذلك لِما له من وقع حيد في أذن السامع ، ولِما له من سِمات يخلقها على المقام الذي يرد فيه ، فالاستفهام له دوره الإيجابي ، وهنا يوجه أبو تمام السؤال للمرأة التي فارقته : أي ديار حلّت بها ؟ ثم يشرع في عتابها : فماذا عليها لو أشارت فودعت ؛ حتى لا تشمت وتُفرح الشامتين :

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٦١ .

# فَأَمَّا عَيُـونُ العَاشِـقِينَ فَأُسْـجِنَتْ وأَمَّا عيُـونُ الشـامِتِينَ فَقَـرَّتِ ولَمَّا عيُـونُ الشـامِتِينَ فَقَـرَّتِ ولَمَّا دَعَاهِـا طاوَعتْـهُ ولَبَّـتِ ولَمَّا دَعَاهِـا طاوَعتْـهُ ولَبَّـتِ

يصوّر أبو تمام بعدها موقفه إزاء البيت ، حيث أبى أن يجيبه أو يطيعه ، ولكن المرأة هي التي طاوعته ، فلم تكن وفية مثله ، من هنا صار البين هو السبب في لوعة قلب ومدامعه التي الهالت نتيجة الفراق ثم لننظر جمال الطباق في الكشف عن نفسيات متعددة حضرت مشهد الفراق : «عيون العاشقين أسخنت ، عيون الشامتين قرت » ثم نلحظ موقف الشاعر ومحبوبته « دعاني البيت وليت دعاها طاوعته » نفسيات متضادة تكشف عن مدى صدق وعمق الحب في قلبهما تجاه الآخر ، ولكن :

عَلَيْهَا سَلِهُ اللهِ أَنْسَى اسْتَقَلّت وَأَنّى اسْتَقَرّتْ دَارِهَا وَاطْمَأَنّت كَلَيْهَا سَلِهُ اللهِ أَنْسَى اسْتَقَلّت وَأَنّى اسْتَقَرّتْ دَارِهَا وَاطْمَأَنّت بَعْدَا البيت يعكس أبو تمام مدى وفائه لأحبته .

وفي مقدمة أخرى نجد أبا تمام يصوّر منظر الفراق بكل تفاصيله وبكل دقة ، محيطًا بأبرز حيوط هذا المنظر ، حاصة منظر الحبيبة أثناء الوداع ، ومن ذلك قوله:

سَعِدَتْ غَرْبَـةُ النَّـوى بِسُعَادِ فَهْيَ طَوْعُ الإِثْهَـامِ والإِنْجَـادِ (') فارَقَتْنَــا ولِلْمَــدَامِعِ أَنْــوا عُ سَوَارٍ عَلَـى الْخُـدُودِ غَـوَادِ (')

هذه المقدمة من المقدمات التي حَوَت وصفًا دقيقًا لوداع الأحبة أثناء رحيلهم وفرقتهم ، كيف لا يكون كذلك وأبو تمام يستحضر المشهد ويرسمه ، فالدموع سوافح على الخدود منذ لحظة الفراق ، بل ليت الأمر كذلك فحسب ، فقد انعكس الأثر على القلوب والأكباد ، فهي ملتهبة لفراق الأحبة ، وزاد من حرقته منظرهن على العيس البيض وهن يبتسمن ، وثغرهن البارد ونعومتهن ، فكل شيء أضحى بعد الفراق

<sup>(</sup>١) الإتمام : دحول تمامة ، والإنجاد : إتيان نجد .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ص ۱۹۰ .

شوكًا ، فحاله بعدهن في تدهور ، فقد شاب رأسه من الخطوب التي تعاقبت على فؤاده ، فكأنه قد شاب حقيقة ؛ لأن كل ما يظهر على الجسم يظهر أثره على القلب ، فالشيب قد أَلَمٌ به وأسقمه ، فأصبح الناس يعودونه بدل أن يزورونه ، وهنا تبرز قدرة أبي تمام الفنية في رسم المشهد الذي يريد تصويره رسمًا دقيقًا ، وتصويره تصويرًا بديعًا ومؤثرًا . ولنتأمل نظمه لهذه المشاهد ، حيث يقول :

> كُلَّ يَوم يَسْــفَحْنَ دَمْعًـــا طَريفًـــا واقِعًا بالخُدُودِ والحَرِّ منْهُ وعَلَى العِيس خُرِّدٌ يَتبَسَّمِ

> > ثم ينتقل للحديث عن الشيب بقوله:

شابَ رأْسِي ، ومَا رأَيْتُ مَشِيبَ الرّأْ وكَذاكَ القُلُــوبُ فِي كُــلِّ بُــؤْس طَالَ إِنْكَارِيَ البَيَــاضَ وإنْ عُمِّــرْ

يُمْتَرَى مُزْنُهُ بشَوْق تِسلادِ واقعة بالقُلُوب والأكْبَادِ نَ عن الأشنب الشَّتيتِ البُرَادِ (١)

س إلا مِنْ فَضل شَيْب الفُوادِ ونَعِيم طَلائع لوْنَ الأجْسَادِ تُ حِيْناً ، أَنْكُرْتُ لوْنَ السَّوادِ

من هنا نستطيع أن نسجّل لبعض مقدمات أبي تمام الحسن والجمال ، والتأثير الذي يجعل منها جميعها أبياتًا خالدة الجمال ، دائمة التأثير فيمن يقرأها أو يسمعها ، فالمقدمة السابقة تجعل المتلقى لها يعيش جوّها بكل تفاصيله ، وبالتالي التأثير الصادق ؛ نظرًا للكلمة المختارة ، والمعنى المنتقى بكل دقة وعناية .

ويبدع أبو تمام في مقدمات وصف الفراق والوداع من خلال نظمه المتقن لمعانيه وألفاظه ، وتألُّقه في مجال الوصف ، وتفتيقه للمعاني وتوليدها ، فمن مقدماته البديعة قوله:

بُدِّلَتْ عَبْرَةً مِنَ الإيماض يَوْمَ شَدُّوا الرِّحَالَ بِالأَغْرَاض (١)

<sup>(</sup>١) الخرد : جمع حريدة ، وهي الجارية العذراء ، البراد : البارد .

<sup>(</sup>٢) الإيماض: مسارقة النظر ، الأغراض: أداة الرجل.

## أعرَضَتْ بُرْهَا أَ فَلمَّا أَحَسَّتْ بالنَّوى أعرَضَتْ عَنِ الإعْراضِ غَصَابَتْ عَنِ الإعْراضِ غَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابَتْ عَصَابِ واغتماضي (۱)

فهنا وصف ظاهر لظعن الأحبة ، حيث يصف الأهل وهم يظعنون ، وتلك النظرات التي التفت حوله ، فكان أحلى سوادًا رآه في بياض ، وهي تندرف الدمع نتيجة البين ، ومن هنا لا بدّ من غربة تنسيه الفراق وألمه ، فمَن لم يسافر في طلب الرزق لم يوسع عليه في رزقه ، حيث يقول :

نَظَرَتْ فَالْتَفَــتُّ مِنْهِـا إِلَى أَحْـــ يَوْمَ وَلَّتْ مَرِيضَةَ اللَّحْظِ وَالْجَفْـــ إِنَّ خَيْرًا مِمَّا رَأَيْتُ مِــنَ الصَّفْـــ غُرْبَةٌ تَقْتَدِي بِغُرْبَــةٍ قَــيْسِ بْــــ غُرْبَةً تَقْتَدِي بِغُرْبَــةٍ قَــيْسِ بْـــ

سلى سَوادٍ رَأَيتُه في بَيَاضِ سنِ وَلَيْسَتْ دُمُوعُها بِمِسرَاضِ سحِ عَنِ النّائِبَاتِ والإغْمَاضِ سنِ زُهَيْرٍ والْحارِثِ بنِ مَضَاضِ

يشاكل هذه المقدمة مقدمة أخرى ، يقول فيها:

أَهْلُوكِ أَضْحَوْا شَاخِصًا ومُقَوِّضَا إِنْ يَدْجُ لَيْلُكَ أَنَّهُمْ أَمُّــوا اللِّــوَى بُدِّلْتَ مِنْ بَــرْق الثُّغُــور وبَرْدِهــا

ومُزَمِّمًا يَصِفَ النَّوَى ومُغَرِّضَا (') فلقَدْ أضَاء وَهُمْ على ذَاتِ الأَضَا (') بَرْقًا إذَا ظَعَنَ الأحبَّة أَوْمَضَا ('')

ففي هذه المقدمة يصف أبو تمام الظعن ورحيل الأحبة ، وكيف أصبح حاله يرعى البروق المومضة من الناحية التي ظعنوا إليها وأقاموا بها ، حتى أصبح مبغضًا لقلبه ، ويصور نار الشوق في قلبه بقلة شجر الغضا في الموطن الذي يكثر فيه نتيجة لكثرة ما يجمعه في قلبه ؛ لتضطرم نار الشوق ، فالزمن لم ينصفه ، بل قضى عليه ، ومن هنا تكالبت عليه

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الشاخص: السائر من بلدٍ إلى آخر ، والمقوض: النازع أعواد وأطناب الخيمة ، المزمم: الذي يشد يشد يجعل الزمام في عنق البعير ليقوده ، والمغرض: الذي يشد رحل الناقة بالغرضة ، وهي سير يشد به الرحل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٨٨٨ .

الهموم التي لا يغمض فيها جفن ؛ غمًا وتفكيرًا فيها ، ولا يجد وسيلة للخروج من هذه الحالة إلا الصبر والسير في الفيافي ، حيث من يتعصى عليه الرزق فلا يسعى إليه ، فمن صبر جاءه العوض ، حتى يكون ما فاته أقلّ مما عُوض به ، حيث يقول :

لا تَطْلُبَنَ السِرِّزْقَ بَعْدَ شِماسِهِ فَترُوضَه سَبُعًا إذا ما غَيَّضَا ما عُسِرِّ السَّبْرَ امْسِرِقُ إلاَّ رَأَى ما فاتَهُ دُونَ الَّذِي قَدْ عُوِّضَا

كما ركز أبو تمام في مقدمة وصف الفراق والوداع على أبرز خيوطها وملامحها ، وهو منظر الدموع على الخدود ؛ لِما للدموع من أثر بالغ في نفس المفارق ، ولما لها من دور في ترجمة المعنى الذي يريده الشاعر ، وإيصاله للمتلقي بكل وضوح وصدق وتأثير ، وهذا ما يريده أبو تمام ، وقد استطاع بالفعل الوصول إليه بكل براعة وتألق ، ومن مقدماته التي وصف فيها منظر الدموع ، قوله:

أَظُنُ دُمُوعَهَا سَنَنَ الفَريادِ وَهَي سِلْكَاهُ مِنْ نَحْرِ وجيادِ لَهَا مِنْ نَحْرِ وجيادِ لَهَا مِنْ لَوْعَةِ البَيْنِ التِادَامُ يُعِيادُ بَنَفْسَاجًا وَرْدَ الْخُدودِ (' ) لَهَا مِنْ لَوْعَةِ البَيْنِ التِادَامُ فَعَيادُ بَنَفْسَاجًا وَرْدَ الْخُدودِ (' ) حَمَتْنَا الطَّيْفَ مِنْ أُمِّ الوَليادِ خُطوبٌ شَيَبَتْ رَأْسَ الوَليادِ (' )

فهنا يصور أبو تمام دموع المرأة المفارقة كيف تنسل وتنتشر ، وأبرز هذه الصورة حين صورها بصورة سنن الفريد المنسكب ؛ وذلك للبين الذي ألَم هذه الصورة حين صورها حتى أصبحت خدودها الوردية بنفسجًا ، يعقبه بحديث عن الطّيف .

ولعل أبا تمام قد أبدع في تصوير لوعة البين على خدود المرأة نتيجة حزنها العميق ، فمن شدة الحزن والاضطراب تحولت الخدود الوردية اللون إلى بنفسجية ، وهنا صورة شعرية رائعة ساعدت على إبراز المعنى عن طريق التصوير .

<sup>(</sup>١) الالتدام: الاضطراب.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ، ج١ ، ص ٢٥٠ .

ولنتأمل إبداع أبي تمام في مقدمة أخرى ، حيث يقول:

والدَّمْعُ يَحْمِلُ بَعْضَ ثِقْــل المُغْــرَم

نَثَرتْ فَريدَ مَدامِع لَهُ يُسنْظَم وَصَلَتْ دُمُوعًا بِالنَّجِيعِ فَخَدُّها فِي مثل حاشِيةِ الرِّدَاء المُعْلَم وَلِهَتْ فَأَظْلَمَ كُلَّ شَــيء دُونَهــا وأنارَ مِنها كُلَّ شــيء مُظْلِـمْ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

فأبو تمام يدرك قيمة منظر الدموع وتأثيرها في النفس الإنسانية ؛ لذا نجده يركز على إبراز منظر الدموع كثيرًا في مقدماته التقليدية عامة ، ومقدمة وصف الفراق والوداع حاصة . ولنتأمل تلك الصورة البديعية في قوله :

وَصلت نجيعًا بالله مُوع فَخَله ها فِي مِثْل حَاشِية الرِّدَاء المُعلِّم

مِن خِلَّتِيْن : مِنَ النَّــرَى وَالْمَــأْتَم هِـــيَ ميْتَـــةٌ إلاّ سَــــلامةُ أَهْلـــهَا فهنا تصوير رائع للبين حين جعله كالموت ، وحدّد الفارق بينهما ، وهو القــبر ، والمأتم .

هذه هي المقدمات التي بدأت بوصف الدموع ، إلا أن الحديث عنها كثير ومتنوع في ثنايا مقدماته المتنوعة .

ولقد أبدع أبو تمام أيضًا في تصوير حانب آخر من عناصر مقدمة وصف الفراق والوداع ، يتمثل ذلك في تصوير مشاعره الحزينة التي هيجتها الذكريات ، وبالتالي أخذ يكابد الهموم ويقاسى آلام الوجد والشوق ، ومن ذلك قوله (٢٠):

كُشِفَ الغِطَاءُ فأوْقِدِي أَوْ أَحْمِدِي لَمْ تَكْمَدِي، فَظَنَنْتِ أَنْ لَمْ يَكْمَدِ يَكْفيكَـهُ شَـوْقٌ يُطِيـلُ ظَمَاءَهُ فإذا سَقَاه سَـقَاه سَـمَّ الأسْودِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۲ ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٥٦ .

## عَذَلَتْ غُرُوبُ دُموعِهِ عُذَّالَهُ بَسُواكِب فَنَّدْنَ كُلَّ مُفَنِّدِ (')

هذه المقدمة " تمثل يومًا عصيبًا من أيام الشاعر ؟ إذ كان يكابد فيه مرارة الشوق والصبابة ، وآلام الفراق واللوعة بعد أن انكشف أمره "(٢). حيث توضح الأبيات ما بلغه الشاعر من اليأس جرّاء ذلك الحزن ، حيث كشف سرّه ، وأصبح لا يبالي باللوم من عدمه ، فقد حال البُعد بينه وبين ما يهواه ، فحالَ الحزنُ دون الصبر ، وعبث الفراق بدمع ، وقلب هذا العاشق .

وقد حَوَت مقدمات وصف الفراق والوداع محورًا آخرَ من صميم هذه المقدمـة ، وهو وقع الفراق وألمه على المفارق ، وحال المفارقين ، ومن ذلك قوله:

أَنْ تَنَامَا عَنْ لَيْلَتِى أو تُنيمَا فارَقُوني أمسيّيتُ أرعَـي النُّجُومَـا وبَكَيْنِ طلُولَهِ الرُّسُومَا"

إِنَّ عَهْدًا لَوْ تَعلَمَانِ ذَمِيما كنتُ أرعى البُدُورَ حتَّــي إذًا مـــا قَدْ مَرَرْنِا باللَّارِ وهْلَى خَلَاءً

كما حوى هذا النوع من المقدمات تلك الحرقة التي يحسّها المفارق إزاء البين ، خاصة لحظة الوداع ، كل تلك الأمور أحاط بما أبو تمام باعتبارها عناصر هامة وخيوطًا أساسية في مضمون هذه المقدمات ، ومن ذلك قوله:

يا بُعْدَ غايَةِ دْمع العَـيْن إنْ بَعُـدُوا هيَ الصَّبابةُ طُولَ الدَّهْر والسُّههُ اليوْمَ أيقَنْتُ أنَّ اسْمَ الْحِمام غَدُ (')

قَالُوا : الرَّحيلُ غدًا لا شَكَّ قُلْتُ لَهُمْ

فهنا تصوير للموت مباشرة ، والربط بينه وبين فراق الأحبة ورحيلهم ، يصور ذلك في الابيات التالية ، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) الغروب: جمع غرب ، وهو الهلال الدمع.

<sup>(</sup>٢) الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، د. ابتسام أحمد حمدان ، دار القلم العربي بحلب ، ط۱ ، ۱۶۱۸هـ – ۱۹۹۷م ، ص۱۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج٢ ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٣٩ .

كَمْ مِن دَم خاصَ في بَحْر اللُّهَامَ إذَا مَا لاِمْرِئ خاضَ في بَحْر الْهَوَى عُمُرٌ كأنَّما الــبْينُ مِــنْ إلْحَاحِــهِ أَبَــدًا

بَانُوا سَتَحْكُمُ فيهِ العِرْمِسُ الْأَجُدُ(') إِلاَّ ولِلْبَيْنِ مِنْهُ السَّهْلُ والْجَلَدُ على النُّفُوس أَخُ لِلْموْتِ أَوْ وَلَــدُ

فالبين فاق بقتله ذلك الحب على الجيش اللهام الذي عجز عن قتله ؛ لأن البين قد حكم أمره فقتله ، وذلك طبيعي كما يرى أبو تمام ؛ لأنّ من خاض في بحــر الهــوى سيكون له مع الهوى بين وشدة ، فالبين بفعله هذا قد أصبح أخو الموت أو ولده .

وهذا التصوير يكرره أبو تمام دائمًا في مقدماته .

وعن وصف أبي تمام لحاله وحال من فارقته ، قوله:

أَجْفَانُ خُـوطِ البَانِـةِ الأُمْلُـودِ سَكَبتْ ذَخِيرةَ دَمْعَةٍ مُصْفَرَّةٍ في وَجْنَةٍ مُحمَرَّةِ التَّوْريلِ فَكَأَنَّ وَهْيَ نَظَامِهِا نَظْمُ وَهِي مِنْ يَارِقُ وَقَلائِدٍ وعُقودِ (''

مشغولَةٌ بكَ عن وصال هُجُــودِ

يصف أبو تمام حال المرأة جراء حبها وعشقها وهي لا تنام ، وأجفالها لا تغمض أبدًا ؛ إذ هي مشغولة بأمر الفراق ، تنثر الدموع على وجنتيها المحمرتين ، فكأن دمعها لؤلؤٌ ينتثر من العقد وهي أثناء وداعها قد غلب ضوؤها ضوءً الشمس من شدة نضارها وحُسنها ، فنظراها له زادت من عشقها ، حيث يقول :

أَذْكُتْ حُمَيًّا وَجْدِها حُمَةَ الْأُسَى فَعَدَتْ بِنَارِ غَيْرِ ذَاتِ خُمُودِ طَلَعَتْ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِعَيْنِ أَيَّدَتْ والشَّمْسُ طَالِعَةٌ بطَرْفِ حَسُودِ و تأمَّلَــتْ شَــبَحِي بعَــيْن أَيَّــدَتْ

عَمَدَ الْهَــوَى فِي قَلْبِــيَ الْمُعْمُــودِ

فما يلقاه المفارق ليس جمرًا ، بل حاشى أن يكون كذلك فحسب ، إنما هو لفـح محرق ؛ لشدة عشقه ، وما تبقى من الحشا والشوق قد أصبح حبيسًا في البيد ؛ نظرًا

<sup>(</sup>١) اللهام: الجيش العظيم، والعرمس: الناقة، والأحد: القوية.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۱ ، ص۲۰۶ .

لاشتغاله بالسير في المفاوز ؛ لأن الغنى في نظره ينتج عن السفر ، ومن هنا يركب النوق وصولاً للممدوح .

من هنا نلحظ أسلوب أبي تمام في احتيار الألفاظ والمعاني ونسجها في نظام متماسك ، حتى أخرج لنا مقدمة كهذه المقدمة في لوحة شعرية رائعة ، تحوي من التعبير الصادق البديع والمؤثر ما يجعل منها مقدمة لها أثرها ووقعها في القلب ، فأبو تمام حين وصف الأجفان والدموع والخدود ومنظر المرأة ، جاء بها في قالب شعري بلاغي رائع ، فزاد من صدق المعنى وجماله ، ولنتأمل إبداعه في مقدمة أخرى ، حيث بحده يصف حال المفارق ، وكيف أن القلب استنبت من لوعته شجرًا من الهموم ، حيث يقول:

أَحْيَا حُشَاشَةَ قَلْبِ كَانَ مَخْلُوسَا سَرَى رِدَاءَ الْهَوَى فِي حِينِ جِدَّتِهِ سَرَى وَدُاءَ الْهَوَى فِي حِينِ جِدَّتِهِ لُو تَشْهَدِينَ أُقاسِي الدَّمْعَ مُنْهَمِرًا

وَرَمَّ بالصَّبْرِ عَقْلاً كَانَ مَأْلُوسَا'' وَاهًا لَهُ مِنْهُ مَسْرُوراً ومَلْبُوسَا! واللَّيْل مُرْتَتِجَ الأبواب مَطْمُوسَا''

وقد يصور أحيانًا نفور المرأة بالدابة الشموس ، وكيف أصبحنَ نحسًا له ، وهذا من شدة وقع الفراق على النفس ، ومن ذلك قوله:

جَرَتْ لَهُ أَسْمَاء حَبْلِ الشّمُوسِ وَالوَصْلُ وَالْهَجْرُ نَعِيمٌ وَبُوسُ (") وقد تحدث أبو تمام عن الفراق ويومه وشخصه ؛ ليبين حقيقته وما يتركه من آثار في القلوب تجعل الجسم ينحل ، والوجه يشحب ، ومن ذلك قوله:

يَوْمَ الفِرَاقَ لَقْد خُلقت طَوِيلا لَمْ تُبْقِ لِي جَلَدًا ولا مَعَقُول لَوْ مَا لَوْرَاقَ عَلَى النُّفوسِ دَليلا لَوْ حَارَ مُرتَادُ المَنِيَّةِ لَمْ يُورِدْ إلاَّ الفِراقَ على النُّفوسِ دَليلا

<sup>(</sup>١) المخلوس: المسلوب، ورم: أصلح، والمألوس: المختلط.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١ ، ص٧٤ .

## قالوا الرَّحِيلُ فمَا شَكِكْتُ بأنَّها نفسي عن الدُّنيا تُريد رَحِيلاً ()

في هذه المقدمة يترجم أبو تمام إحساسه بثقل يوم الفراق وطوله ، وكيف يـــذهب بقوة وشجاعة من يصيبه ، حتى إن طالب المنية لو حار في غايته لدلّه الفراق على غايته ، فمنذ إعلان موعد الرحيل قد تيقن المحب أن رحيل نفسه عن الدنيا قد أزف ، وأوشك النوى سيفًا مسلولاً على عاتقه مع الهوى ، ولكن من كان عزمه الأماني فلن ينال مـــا يريد ، فلا بد من طلب الرزق .

وزاد من جمال هذه الأبيات حين عكس أبو تمام من خلالها صورة الفراق في أكمل صورة وأبدع نظم وصدق معنى ، فالمقدمة جاءت من مطلعها بأسلوب يبرز من خلاله عظم وقع الفراق وحالة المفارق المتألم . كما نجد قمة الإبداع حين اختار أبو تمام الصبر صلة بين المقدمة وبين الوصول للممدوح ، وهذا دأبه في كثير من مقدماته ، وقد يجعل من الصبر عونًا له وكاسرًا لألمه ، حيث يقول:

مَا لِي بِعَادِيَــةِ الأَيَّــامِ مِــنْ قِبَــلِ لا شيءَ إلاَّ أباتَتْــهُ علـــى وَجَــلٍ قَدْ قَلْقَلَ الدَّمْعَ دَهْرٌ مِــنْ خَلائِقِــه

لَمْ يَشْنِ كَيْدَ النَّوَى كَيدِي ولا حِيلي ولَمْ يَشْنِ كَيْدَ النَّوَى كَيدِي ولا حِيلي ولَمْ تَبِتْ قَطُّ مِنْ شَيءٍ على وَجللِ طولٌ مِنَ الأَجَلِ " طولُ الفِرَاقِ ولا طُولٌ مِنَ الأَجَلِ "

وقد يجعل أثر الفراق على جسمه علامة تدل على شخصه ، حتى إن روحــه لــو نزعت لم يعلم ؛ لشغله بالبين ، وذلك في مقدمة قصيدة يقول فيها:

أَنَّ النَّوَى أَسَارَتْ فِي قَلْبُهِ لَمَمَا أَنَّ النَّوَى أَسَارَتْ فِي قَلْبُهِ لَمَمَا هَلْ كُنتَ تَعْرِف سِرًّا يورثُ الصَّمَما "؟

أصغَى إلى البَيْن مُغْتَرًا فَلا جَرَما أصحَى إلى البَيْن مُغْتَرًا فَلا جَرَما أصصَى الله المُعْمَ السَّامَ فُرْقَتِهمْ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٨٠٠

فهنا وصف للفراق والوداع وما آل إليه العاشق بعد رحيل أحبته ، فروحه لو نزعت لم يعلم ؛ لشغله بالبين ، ثم الحديث عن لحظة الوداع وتلك الحسان التي تودعه بكفها ، ثم الدعاء على الفراق نتيجة لما يحسّه في قلبه من ألم وشوق .

ونلحظ في هذه المقدمة تركيز أبي تمام على أبرز ملامح مقدمة وصف الفراق والوداع ، وذلك يتضح في قوله بعد الأبيات السابقة :

نَأُوْا فَظَلَّتْ لِوَشْكِ البَيْنِ مُقْلَتُهُ أَطُلَّهُ البَيْنِ مُقْلَتُهُ أَظَلَّهُ البِيْنُ حَتَّى إِنَّهُ رَجَلُ أَظَلَّهُ البِيْنُ حَتَّى إِنَّهُ رَجَلُ أَمَا وقَدْ كَتَمَتْهُنَّ الْخُهُ وُرُ ضُحىً لَمَا وقَدْ كَتَمَتْهُنَّ الْخُهُ وُرُ ضُحىً لَمَا استَحرَّ الوَداعُ المحضُ وانصرَمَتْ لَمَا استَحرَّ الوَداعُ المحضُ وانصرَمَتْ لَمَا استَحرَّ الوَداعُ المحضُ وانصرَمَتْ رأيسيِّ واقبَحَهُ وأيستَ أحسَن مَرْئِسيٍّ وأقبَحَهُ فكادَ شَوْقِيَ يتْلُو الدَّمْعَ مُنسَجمًا فكادَ شَوْقِيَ يتْلُو الدَّمْعَ مُنسَجمًا

تَنْدَى نَجِيعا ويَندَى جِسمه سقما لَوْ مَاتَ مِنْ شُغْلِه بالبَيْن ما عَلِما فَأَبِعَدَ اللَّهُ دَمْعًا بعدَها اكتتما! فأبعَدَ اللَّهُ دَمْعًا بعدَها اكتتما! أواخِرُ الصَّبْرِ إلاَّ كَاظِمًا وَجِمَا مَسْتَجمِعَيْن لِيَ : التَّوْدِيعَ والعنَمَا لَوْ كانَ فِي الأرضِ شَوْقٌ فاضَ فانْسَجَمَا لَوْ كانَ فِي الأرضِ شَوْقٌ فاضَ فانْسَجَمَا

حيث رسم صورة من أروع الصور التي تعكس منظر الوداع ، وهي صورة المرأة أثناء الوداع وتلويحها بيدها ، وصورة بنالها المخضب الشبيه بثنية الفم في اللون ، وصورة العين التي تندى نجيعًا بدل الدمع ، والجسم الذي أُنْحِل ، والوجه الذي شحب ، والمنازل التي خلت من ساكنيها ، والديار التي أقفرت ، ومنظر المرتحلين .

كما ينوع أبو تمام في هذا النوع من المقدمات ، حيث يصور ما بعد الفراق ، ويستفهم عن الشمل المشتت ومتى ينظم ، وعن الظماء الحوائم حتى تروى ، حيث يقول ('):

وأَنْ يَنْظِمَ الشَّمْلَ الْمُشَتَّتَ نَاظِمُ ؟!

أَلْمْ يَأْنَ أَنْ تَرْوَى الظِّمَاءُ الْحَوَائِمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ص٨٦ .

لَئِنْ أَرْقَأَ الدَّمْعَ الغَيُورُ وقَدْ جَـرَى لَقَدْ كَانَ يَنْسَىَ عَهْدَ ظَمْيَاءَ بـاللِّوى

لقَدْ رَوِيَتْ مِنْهُ خِدُودٌ نَواعِمُ (') ولكن أَمَلَتْهُ عليه الحَمائِمُ (')

يستفهم أبو تمام بتعجب: ألم يحن أن تروى تلك الإبل الظماء الدائرة حول الماء؟ وهنا كأنه يكني ويرمز للفراق وما يحسه من شوق ووجد تجاه أحبته، فإن كان الغيور كف عن البكاء فرحًا بما حدث بين الأحبة من فراق بعد أن كان يريق دمعه لشدة تواصلهم، ومن هنا فقد أكثرت النساء من البكاء، وأروت الخدود بالدموع؛ لأهنت كلما نظرن إلى الغيور وهو فرح بالحالة المتحددة لهن ازددن جزعاً فأذرين دمعًا، وكلما أوشك أبو تمام أن ينسى عهد صاحبته والتسلي عنها، أملت عليه الحمائم ما جدد العهود من الوجد، ويستمر أبو تمام في سرد حالته وتصبير نفسه بحكم رائعة وشح بها مقدمته.

ويبدع أبو تمام في رسم صورة الفراق والتنويع في إبراز صورة الفراق بصور عدة مختلفة تتمحور حول نقطة واحدة ، وهي إبراز قسوة الفراق وشدته وأثره الدائم ، ومن ذلك قوله:

ما اليَوْمُ أُوَّلَ تَوْدِيعٍ ولا الثَّاني دَعِ الفِرَاقَ فَإِنَّ السَّهْرَ سَاعدَه خَلِيفَةُ الْخِضْرِ مَنْ يرْبَعْ على وَطَنِ

البَيْنُ أَكْثَرُ مِنْ شَوْقِي وَأَحْزَانِي فصارَ أَمْلَكَ مِنْ رُوحِي بِجُثْماني في بَلْدَةٍ فظُهُورُ العِيسِ أُوطاني<sup>(\*)</sup>

مضمون هذه المقدمة يدور "حول الزوال والفراق وما يشبه العدم "(<sup>3)</sup>، وأنّ الفراق إن أَلَمّ بشخصٍ أثر في نفسه وأصبح ملازمًا له ، يهيج الذكرى ويزيد الوجد والشوق ،

<sup>(</sup>١) أرقأ: سكن.

<sup>(</sup>٢) الظيماء: الرقيقة حفون العينين.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج٢ ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) دراسات في النص الشعري في العصر العباسي ، د. عبده بدوي ، دار الرفاعي ، ٤٠٣ هـ ، ص٧٥ .

ولكن يخفف من ذلك ظهور العيس التي اتخذ منها موطنًا ، ولعله بهذا يرمز إلى التنقل من بلدة لأخرى ، ومن موطنٍ لآخر ، فالتنقل يزيد من العلم والثقافة ، ويوسع المدارك ويكسب الخبرات ، كما يجعل الإنسان ذا صيت وشهرة ، فالعيس حلقة وصل بين المجد والإنسان المبدع في عصر أبي تمام ، وهذا ما دأب عليه أبو تمام .

فما تقدم من مقدمات كانت في غرض المدح ، وأغلب مقدمات أبي تمام التقليدية كانت في غرض المدح ، ذلك أنه أدرك قيمة المقدمة ، لذا رأى أن يقدم المدح . مقدمات ، تناسب ثقل الممدوح ، من جانب آخر نجد عند أبي تمام قصائد مدحية لا تبدأ . مقدمات ، وكذلك بالنسبة للأغراض الأخرى ، فأغلبها لا تبدأ . مقدمات ، بل تبدأ بأبيات من صلب الغرض نفسه ، أو أبيات تتصل بالموضوع نفسه ، وهناك بعض من مقدمات وصف الفراق والوداع حَوكها أغراض أحرى غير المدح ، ففي غرض العتاب هناك قصيدة بدأت . مقدمة وصف الفراق والوداع ، وهي التي يقول في مطلعها:

صَـدَفَتْ لُهَيَّا قَلْبِيَ الْمُسْتَهترِ غابَتْ نُجُومُ السَّعْدِ يومَ فِراقِها في كلِّ يومِ في فُـؤَادِي وَقْعَـةُ

فَبقيْتُ نَهْبَ صَبَابَةٍ وتَدُكَّرِ وأساءَتِ الأَيَّامُ فيها مَحْضرِي لِلشَّوْقِ إلا أَنَّها لم تُسذْكرِ ''

وفي الفخر هناك مقدمتان قدم بهما أبو تمام لقصيدته ، يقول في الأولى:

تَصَدَّتْ وَحَبْلُ البَيْنِ مُسْتَحْصِدٌ شَزْرُ بَكَتْهُ بما أَبْكَتْهُ أَيَّهَمَ صَدْرُها وقالَتْ أَتَنْسَى البَدْرَ ، قلتُ تَجلُّدًا ويقول في الثانية:

ألا صَنَعَ البَيْنُ الذي هـوَ صَانعُ

وقَدْ سَهَّلَ التَّوْدِيعُ مَا وَعَّرَ الْهَجْـرُ خَلِيُّ وَمَا يَخْلُو لَهُ مِنْ هَوَىً صَـدْرُ إذا الشَّمسُ لَم تَغْرُبْ فلا طَلَعَ البَدْرُ (')

فإنْ تَكُ مِجْزاعًا فما البَيْنُ جازعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٤٤٣ .

#### 

لقد أبدع أبو تمام في هذه المقدمة وفي رسم صورة للبين ، عكس من خلالها قيمة هذه المقدمة وجمالها وتأثيرها في التقديم بها للقصائد ، والإبداع في صوغ معانيها باختيار ألفاظ لها ثقلها في القاموس العربي ، ولها وزنها عند الشاعر العربي المبدع ، فصورة السحاب حين يسقي تلك الديار ، وتحفّها بفيض غزير ، إنما ذلك من أجل الحبيب الذي غيب تحتها ، وهذه الصورة جاء بها أبو تمام ليرمز إلى دموع المحبّ عند تلك الديار المقفرة من الأحبة .

وبعد سرد هذه النماذج على مقدمة وصف الفراق والوداع ، نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات عليها ، وهي :

- كثرة التقديم لقصائده بمقدمة وصف الفراق والوداع.
- تنويعه في مضمون هذه المقدمة ، فحينًا يتحدث عن حال المرأة إزاء السبين ، ودموعها السوافح على الخدود ، وحينًا يصف ما يختلج في النفس من أثر الفراق ، وحينًا آخر يصف حاله إزاء فرقة الأحباب ، أو حال الحبيبة ، فهو يركز على هذه المعانى في تصوير الفراق والبين ، وما يترتب عليهما .
- إبداعه في معاني هذه المقدمة ، حيث التنويع في المعاني ، مع التركيز على أبرز عناصر هذه المقدمة وتوليد المعاني ، مع أن المضمون والمحور واحد ، مثل : صورة الدموع على الخدود ، حال المفارق وحرقة قلبه .
- ربط بين هذه المقدمة وبين شجاعة الفتى الحازم ، متخذًا من ذلك مخرجًا من المقدمة والولوج في الحديث عن الفتى الحازم الذي لم يستسلم للفراق وألمه ، حيث وجد سلوته في الصبر والسير في الفيافي ، وطلب المجد والرفعة وصولاً للممدوح .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص٩٤٩ .

- تركيزه على الملامح التقليدية لهذه المقدمة ؛ مما يدل على تقليده وارتباطه بالقديم .
- كثرة الصور الشعرية الرائعة التي تضمنتها أبيات هذه المقدمة ، فأبو تمام يرسم المعنى الواحد بصور عدة ؛ مما يدلّ على نفسه القوي وحسه المرهف في هذا النوع من المقدمات ، من مثل : صورة الدموع ، صورة الطلل وما آل إليه ، منظر المرتحلين .

### كقوله:

لَحِقْنا بأُخْرَاهُمْ وقَدْ حَوْمَ الْهَوَى فَرُدَّتْ علينا الشَّمْسُ واللَّيْلُ راغِمْ فَرُدَّتْ علينا الشَّمْسُ واللَّيْلُ راغِمُ نضا ضَوْءُهَا صِبْغَ الدُّجنَّةِ فانطَوَى فَواللَّهِ ما أَدْرِي أَأْحُللاًمُ نَائِمٍ وَعَهْدِي هَا تُحْيِي الْهَوَى وتُمِيتُه

قُلُوبًا عَهِدْنا طَيرَها وَهْ وَقَعَ وُقَعَ اللّهِ مَنْ جانب الْخِدْرِ تَطْلُعُ السَّمَّ الْخِدْرِ تَطْلُعُ لِبَهْ جَتِها ثَوْبُ السَّماء اللّجَزَّعُ المَّتْ بنا أَمْ كانَ في الرَّكْبِ يُوشَعُ ؟ وَتَشْعَبُ أَعْشَارَ الفُؤَادِ وتَصْدَعُ (''

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۳۹۷ .

### ه) مقدمة الشباب والشيب:

عرفت مقدمات الشباب والشيب منذ العصر الجاهلي ، حيث يظهر في مقدمات قصائدهم: " البكاء والتحسر على أيام الشباب الذاهبة وما فيها من متاع ولهو وملذات ونساء وخمر .. والشكوى من عثرات الشيب وامتهان المرء فيه ، وتحول الفتيات عنه إلى الشباب ، ويظهر جليًا في شعر الأعشى "(۱).

ويمكن القول بأن مقدمات الشباب والشيب التي وشح بها أبو تمام مقدمات قصائده قليلة بالنسبة للمقدمات السابقة الذكر ، بيد أن أبا تمام قد ضمن بعض مقدماته الطللية أو الغزلية أو وصف الفراق والوداع حديثًا عن الشباب والشيب ، وكيف أن شيبه قد أبعد الأحبة عنه ، حيث نجد أن مقدمة الشباب والشيب عند أبي تمام تتمحور حول التحسر على أيام الشباب ، وبُعد النساء عنه ؛ لِما لاح لهن ذلك الشيب فكرهنه وكرهن بياضه ، كما يبدي أبو تمام انزعاجه من هذا الشيب ويدافع عن النساء اللواتي بعدن عنه لشيبه بأن الحق معهن ، فالشيب مكروة وليس له فضيلة ، فلو كان خيرًا لجعله الله من صفات الأبرار في جنة الخلد ، ومن هنا فإن مضمون هذه المقدمة عند أبي لجعله الله من صفات الأبرار في العصور السابقة للعصر العباسي .

وما يهمّنا هنا هو تلك المقدمات التي كانت منذ مطلعها حديثًا عن الشباب والشيب ، ومن ذلك قوله:

أَبْدَتْ أَسَى أَنْ رَأَتْنِي مُخْلِسَ القُصَبِ وآلَ ما كَانَ مِنْ عُجْبِ إِلَى عَجَبِ '' سِتُ وعِشْرُونَ تَــدْعُونِي فَأَثْبَعُهَــا إلى المَشِيب ولم تَظْلِمْ ولم تَحُــبُ ''

يصوّر أبو تمام حال تلك المرأة لما رأت الشيب يعلو مفرقيه ، فقد أبدت وأظهرت الحزن ؛ لأنها رأته وقد شاب رأسه بعدما كان أسودًا تعجب به ، فستة وعشرون سنة

<sup>(</sup>١) مقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد الله المحسن ، ص١٩ .

<sup>(</sup>٢) مخلس : من أخلس رأسه : إذا صار فيه سواد وبياض ، والشعر مخلس القصب : جمع قصبة ، وهي خصلة ملتوية من الشعر ، والعجب : الزهو والكبر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٦٧ .

تدعوه للمشيب ولم تدعه إلى الشيب في غير وقته ، فتكون ظالمة جائرة عليه ، فهو قد قاسى من الدهر ما لو شاب منه في المهد لم ينكر ، ثم يوجه لها الحديث بأن لا تعجب لشيبه حدثًا ، فإن ذلك صغير من الأمور ، واستعظمي أنني لم أشب في المهد ؛ إذ كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل ، لاسيما إذا لقي ما لَقِيت ، ولا يقلقكِ عن النوم لَمَعان الشيب في رأسي ، فإن ذلك دليل تمام رأيي وأدبي ، حتى إن جسمي أضحى شنًا مما أثر في قلب محبوبته ، حيث يقول في هذا :

رَأَتْ تَشَـــُنْنَهُ فَاهْتَــاجَ هَائِجُهَــا وَقَالَ لَاعِ لَا تُنْكِرِي مِنــه تَخْديــدًا تَجَلَّلَــهُ فَالسَّيْفُ لَا لَا يَطْرُدُ الْهَمَّ إِلاَّ الْهَمُّ مــن رَجُــلٍ مُقَلْقِلٍ لِلَّ ومن مقدمة الشباب والشيب أيضًا ، قوله في العتاب:

وقال لاعِجُهَا لِلعَبْرِةِ: أَنْسَكِي فَالسَّيْفُ لا يُزْدَرَى إِنْ كَانَ ذَا شُطَبِ (' فَالسَّيْفُ لا يُزْدَرَى إِنْ كَانَ ذَا شُطَبِ مُقَلْقِلٍ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النَّعُبِ

ضَاحَكُنَ مِنْ أَسَفِ الشَّبَابِ المُــدُبرِ ناوَشْــنَ خَيْـــلَ عَــزيمَتي بعَزيمَـــةٍ وقوله في العتاب:

وبَكَيْنَ مِنْ ضَحِكاتِ شَيْبِ مُقْمِـرِ تَركتْ بِقَلْبِـي وَقْعَــةً لم تُنْصَــرِ ''

نَسَجَ الْمَشِيبُ لِـه لَفَاعًـا مُعْـدَفا نَظَرُ الزّمـانِ إِليـه قَطَّـعَ دُونـهُ ما اسوَدَّ حتى ابيَضَّ كَالكَرم الـذي

يَقَقًا فَقَنَّعَ مِذْروَيْهِ ونَصَّفَا<sup>(۱)</sup> نَظَرَ الشَّقِيقِ تَحسُّرًا وتَلَهُّفًا فَظَرَ الشَّقِيقِ تَحسُّرًا وتَلَهُّفًا لَمُ يَأْنِ حَتَّى جِيءَ كَيْمَا يُقْطَفَا<sup>(1)</sup>

كما نلحظ أن مقدمة الشباب والشيب كانت ثلاث مقدمات فقط في ديـوان أبي تمام ؛ الأولى في المدح ، والثانية والثالثة في العتاب .

هذا بالنسبة للمقدمات التي كانت من بدايتها حديثًا عن الشباب والشيب ، أما

<sup>(</sup>١) تخديد : هزل وتشنج ، والشطب : خطوط وطرائق تلمع في السيف من شدة جريان مائه وصفاء فرنده .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ، ج٢ ، ص٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج٢ ، ص٣٩٣ .

الحديث عن الشباب والشيب في ثنايا المقدمات الأخرى فقد تقدم ذكرها في المقدمات الطللية والغزلية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع عند الإشارة إلى هذه الأنواع ، ذلك أن الحديث عن الشيب والشباب جاء في ثناياها ومتصلاً بما في مواطن عدة ، من مثل قوله (۱):

> أُوَمَا رَأَتْ بُردَيَّ مِنْ نَسْجِ الصِّبَى وقوله في مقدمة غزلية (٢):

رَعَتْ طَرْفَها في هَامَةٍ قد تَنكُّــرَتْ وقوله في مقدمه طللية ("):

لَئِنْ جَزعَ الوَحْشِيُّ مِنْهِا لِرُؤْيَتِي غَدَا الْهَمُّ مُخْتَطَّ بِهَــوَدِيّ خِطَّـةً هُو الزَّوْرُ يُجْفَى ، والْمعاشَرُ يُجتَوَى لَهُ مَنْظُرٌ فِي العَــيْنِ أَبــيضُ ناصِـعٌ و قو له <sup>(٤)</sup>:

لَعِبَ الشَّيْبُ بالمَفَارِق بل جــــ خَضَبَتْ خَدَّهَا إلى لُؤْلُـو العِقْــ كلُّ دَاء يُرْجَى اللَّوَاءُ لَـهُ إلا (م) الفَظيعَيْن : ميتَةً وَمشِيبًا يا نَسيبَ التَّغَامِ ذَنْبُكَ أَبْقَى وَلئِنْ عِبْنَ مَا رَأَيْنَ لَقَدْ أَنْد

وَرَأَتْ خِضَابَ الله ، وهُو خِضَابِي ؟

وصَوَّحَ منها نَبْتُها وهْــوَ بـــارضُ

لإنْسيُّها من شيْب رَأسِي أجزعُ طَريقُ الرَّدَى مِنْها إلى النَّفْس مَهْيَعُ وذُو الإلْف يُقْلَى، والجَديدُ يُرَقَّعُ ولكنَّهُ في القَلْبِ أَسْوَدُ أَسْفُعُ

\_\_\_دًّ فاَبْكَى تُماضِرًا وَلَعُوبَا له دمًا أَنْ رَأَتْ شَوَاتِي خَضِيبًا حَسنَاتِي عِنْدَ الحِسَانِ ذُنُوبَا كُرْنَ مُسْتَنْكُرًا وعِبْنَ مَعِيبًا

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص٩٣ .

وبعد عرض مقدمات الشيب والشباب ، نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي تتصل بها ، وهي:

١/ تركيزه على الملامح التقليدية لهذه المقدمة ؛ مما يدل على تقليده وارتباطه بالقديم ، مع قلة التقديم بهذا النوع من المقدمات ولعل السبب في ذلك تحرجه فعلاً من الشيب الذي ظهر أثره حقيقة .

٢/ يظهر في هذا النوع من المقدمات عاطفة صادقة ، ومشاعر تفيض حزنًا وأسى على ذلك الشيب الذي ظهر أثره حقيقة في رأس أبي تمام أحسّ مرارته ، فوجد في هذا النوع من المقدمات تقليدًا وتعبيرًا عن واقع يعيشه ويعاني منه ، فرمز بهذا النوع من المقدمات إلى حياته التي يعيشها ، حيث يقول:

#### حَسنَاتِي عِنْدَ الحِسَانِ ذُنُوبُ يَا نَسِيبَ الثَّغَامِ ذَنْبُكُ أَبْقَى

٣/ المعاني والألفاظ في هذا النوع من المقدمات قوية ، ذلك أنها صيغت بدقّـة وإحكام ، نلحظ ذلك في الألفاظ الجزلة التي اختارها الشاعر للتعبير عما يحسّــه ، ويعكس نفسيته تجاه منظر الشيب ، حيث يقول :

نَسَجَ الْمَشِيبُ لِـه لَفَاعًا مُعْدَفا يَقَقًا فَقَنَّعَ مِذْروَيْهِ ونَصَّفَا نَظَرُ الزَّمانِ إليه قَطَّعَ دُونهُ نَظَرَ الشَّقِيقِ تَحسُّرًا وتَلَهُّفا 

لم يَأْنِ حتَّى جــىءَ كَيْمَــا يُقْطَفــا

## ٦) المقدمة الخمرية:

أما عن الخمر وجعله مقدمة لغرضه الأساسي من القصيدة ، فأبو تمام لم يكثر من القدمة الخمرية ، ولعل الحديث قد سبق في هذه النقطة ، ولكن هناك مقدمة واحدة كانت بدايتها حديثًا عن الخمر ووصفه ، وهي التي قالها يصف فيها تعذر الرزق عليه عصر:

أَصِبْ بِحُميّا كأْسِها مَقْتَلَ العَلَّذُلِ وكأس كمَعْسولِ الأَماني شَرِبْتُها إذا عُوتِبَتْ بالماءِ كانَ اعتِذَارُها

تَكُنْ عِوَضًا إِنْ عَنَّفُوكَ مِنَ التَّبْلِ ولكنَّها أَجلَتْ وقَدْ شَرِبَتْ عَقْليي لَهيبًا كَوَقْعِ النَّارِ فِي الحَطَبِ الجَزْلِ (')

وفيها يصف الخمر وأثره على العقل والجسم ، حيث يقول :

إذا ذَاقَها وهْ يَ الحَياةُ رَأَيتَ هُ إِذَا الْيَدُ نَالَتْها بِوثْرِ تَوَقَّرَتْ وَيُصرَعُ سَاقِيها بإنْصافِ شَرْبها

يُعَـبِّسُ تَعـيس الْمَقَـدَّمِ لِلْقَتْـلِ على ضَعْفِها ثم استَقَادَتْ مَنَ الرِّجْلِ وصَرْعُهُمُ بالجَوْرِ فِي صُورةِ العَــدْلِ

وعن ذكر الخمر في ثنايا مقدماته الأخرى ، فقد ذكر أبو تمام الخمر ، ولكن ليس بالكثرة ، حيث ضمنه بعض مقدماته الأخرى ، ومن ذلك قوله:

بِسُلاَفَةِ الْخُلَطَاءِ والنَّدَمَاءِ خَوَلاً عَلَى السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ (')

وَصَفْراءَ أَحْدَقْنَا بِهِا فِي حَدَائِقِ بِقَاعِيَّةٍ تَجْرِي عَلَيْنا كُؤوسُهَا

تَجُود مِن الأَثْمارِ بالثَّعْدِ والمَعْدِ فَلُعْدِ فَتُبدِي الذِي تُبْدِي "

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۲۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٢٢٦ .

وبعد عرض المقدمة الخمرية نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي تتصل هما ، وهي :

١/ عدم اهتمام أبي تمام بهذا النوع من المقدمات ، ولعله رمز بذلك إلى عدم نحاح
 دعوة أبي نواس .

٢/ إبداع أبي تمام في نظم أبيات في وصف الخمر ، كقوله:

عِنبِيَّةُ ذَهَبِيَّةُ سَكَبِتْ لَهَا الْكَلَ الزَّمَانُ لِطُولِ مُكْتِ بَقَائِها الرَّمَانُ لِطُولِ مُكْتِ بَقَائِها صَعُبَتْ وَرَاضَ المَنْ جُ سَيِّءَ خُلْقِها خَرْقَاءُ يَلْعَبُ بِالْعُقُولِ حَبَابُها وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ فُرْصَةً وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ فُرْصَةً جَهْمِيَّةُ الأَوْصَافِ إِلاَّ أَنَّهُ مِ وَكَأَنَّ بَهْجَتَهَا وبَهْجَةَ كَأْسِها وبَهْجَةَ كَأْسِها أَوْ دُرَّةٌ بَيْضَاءُ بكُر رُّ أُطْبِقَتَ كَأْسِها أَوْ دُرَّةٌ بَيْضَاءُ بكُر رُ أُطْبِقَتَ

ذَهَبَ المَعَانِي صَاغَةُ الشُّعَرَاءِ مَا كَانَ خَامَرَهَا مِنَ الأَقْدَاءِ مَا كَانَ خَامَرَهَا مِنَ الأَقْدَاءِ فَتَعَلَّمَتْ مِنْ حُسْنِ خُلْقِ المَاءِ كَتَلَعُّ بِ الأَفْعَالِ بِالأَسْمَاءِ كَتَلَعُّ بِ الأَفْعَالِ بِالأَسْمَاءِ قَتَلَتْ، كَذَلِكَ قُدْرَةُ الظُّعَفَاءِ قَتَلَتْ، كَذَلِكَ قُدْرَةُ الظُّعْمَاءِ قَدَدُ لَقَّبُها جَوْهَرَ الأَشْمَاءِ قَدَدُ لَقَّبُها جَوْهَرَ الأَشْمَاءِ فَدَا بِوعَاءِ مَارُ ونُولُ وَيُولُ قُيِّدَا بِوعَاءِ مَارُ ونُولُ وَيُلِي يَاقُوتِ إِي حَمْرَاءِ (')

ولعله بهذا أراد أن يثبت تفوّقه في ميدان وصف الخمر ، وأن يضع بصماته في كل مجال يتعلق بالشعر ، ولكن قلة نظمه فيها يدلّ على عدم تمكن هذا النوع من المقدمات في نفسه ، وذلك يرجع إلى طبيعة شخص أبي تمام ، حيث نجد فيه ملامح الشخصية الرزينة الحكيمة التي تبتعد عن أيّ شيء يحطّ من قدرها .

كما أنّ أبا تمام قد أكثر من النظم في غرضي المدح والرثاء ، وهذا النوع لا يناسبهما ، والأهمّ من ذلك أنه اتبع الشعراء المتقدمين في تقديمهم لقصائدهم ، وكان أغلب هؤلاء الشعراء لا يكثر من التقديم بهذا النوع من المقدمات ، وبهذا يتضح ويتأكد تقليد أبي تمام وسلوكه مسلك المتقدمين من الشعراء .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ص٢٦ .

ومن هنا نلحظ في المقدمات التقليدية جميعها: تمسك أبي تمام بتراثه ، مع التحديد والتطوير المناسبين ، حيث يبدو في شعره عامة ، ومقدماته خاصة : " أنّ أبا تمام قد أحس أنّ ارتباطه بالتراث في موضوعات قصائده ، وأنّ تمسكه بالشكل العام اللذي اتسمت به القصيدة العربية ، يتطلب منه أن يجدد وأن يبرز قدراته الخاصة ، فتحقق له ما أراده داخل نفس الإطار الذي صعب عليه كسره أو الخروج عليه ، وهو أمر يزيد من قيمة حركته التحديدية في شعره ؛ إذ يبدو تجديده من نوع أصيل يرتبط بأصول فكرية عميقة يتداخل فيها القِدم والحداثة ، ولا يتحوّل - كما ظهر عند غيره من أمثال أبي نواس - إلى مجرد صوتٍ فردي لا يكاد يتجاوز آذان نقاد العصر ، أو يموت بمروت صاحبه "(۱).

وبعد هذا الحديث عن المقدمات التقليدية نجد أنّ أبا تمام قد تمسك بالقديم من الموروث، مع التجديد بما يتناسب بالرغم من " تلك الخصومة التي سجلت لأبي تمام دوره التجديدي ، وآخذته على إسرافه منه ، ظلّ الشاعر وثيق الصلة بتراثه ، متمسكًا به ، متمثلاً لكل أبعاده ، فصدر عنها في كثير من قصائده "(۲).

وهذا القول إن انطبق على مضمون قصائده فهو ينطبق تمامًا على مقدمات قصائده ، حيث حيث وجدنا أبا تمام متمثلاً خُطًا الشعراء المتقدمين له في كثير من قصائده ؛ من حيث المعاني والألفاظ ، وكثير من الصور الشعرية التي يرسم من خلالها أبرز ملامح المقدمات التقليدية ، بالإضافة إلى اعتماده في بناء بعض مقدماته على نفس طريقة المتقدمين ، زاد من جمال هذا كله ذلك الأسلوب الذي ارتسمه في مقدماته ، حيث لم يَسر سيرًا تامًا على خُطا المتقدمين ، و لم يقلدهم تقليدًا بحتًا ، بل أخذ من القديم ما يراه مناسبًا ، وما يريده ويوافق ذوقه ، ثم أضاف إليه من فنه الإبداعي ولمساته الفريدة ، فأضحت مقدماته في ثوب تقليدي تجديدي ، ذات أسلوب ينتمى لشاعر تميز بانفراده بأسلوب له

<sup>(</sup>١) القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، د. عبد الله التطاوي ، ص١١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٨٢ .

جماله وميزته ، وبالتالي يعكس ندرته بين شعراء عصره ، وهذا ما جعل الكثير يصفه بالمبدع والمتألق ، والبعض يجعله خارجاً على عمود الشعر .

وفي رأيي أنّ أبا تمام إن خرج عن بعض مظاهر الشعر التقليدي في مقدماته ، فهو لم يتمرّد عليها ولم يَرَهَا دون عصره أو ذوقه الشعري ، كما فعل بعيض الشعراء ، ولكنه رأى فيها الأصالة والإبداع ، وأدرك أن التراث لا يمكن أن يكون إلا سلمًا للإبداع والتطور ، " ومن هنا وجد أبو تمام بين يديه ذخرًا فياضًا عارمًا من الشعر الأصيل ، الجاري دفاقًا من منابعه البعيدة ، فأخذ يغترف منه ما شاء ، ويترك منه ما شاء ، ويخلط هذا بذاك ، ويلائم بين مختلف الفنون ، ويوفق بين الاتجاهات ، ويجمع ذلك في القصيدة الواحدة "(۱) ، فانطلق من القديم نحو الجديد ، فجدد – مع تمسكه بالقديم – الأصيل ، وأثبت جدارته وتفوّقه عن طريق الجديد .

-

<sup>(</sup>١) تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، د. نجيب محمد البهبيتي ، دار الثقافة ، ١٩٨٢م ، ص٢٨٦ .

### المبحث الثاني:

### ◄ المقدمات التجديدية :

ونقصد بما تلك المقدمات التي لم تفتتح بإحدى تلك المقدمات التقليدية ؟ من مقدمة طللية ، أو وصف للفراق والوداع ، أو مقدمة الشباب والشيب ، أو المقدمة الخمرية ، أو مقدمة الفروسية والشجاعة .. فهي مقدمات من نوع مغاير تمامًا ؛ إذ هي مقدمات تمهيدية للغرض الأساسي والدحول فيه ، شأنها شأن المقدمات التقليدية ، ولكنها مقدمات أبعد ما تكون في كنهها ومضمونها عنها ، وهي مقدمات - إن صــح التعبير - مبتكرة تحديدية ، يرجع الفضل في تأسيسها وإرساء قواعدها للعصر العباسي عامة ، والأول منه خاصة ، ذلك أنّ هذه المقدمات ، والتي رأينا أن نطلق عليها مسمى المقدمات التجديدية ، وإن ظهرت ملامح طفيفة لها في العصور السابقة للعصر العباسيي ، فلا تقاس بما حظیت به من عنایة واهتمام من شعراء العصر العباسي ، حیث لم یکن ظهورها آنذاك ظهورًا ملموسًا وبارزًا ، حتى يترتب على هذا الظهور أن يكون لها الوقع القوي في ذلك الواقع البيئي الذي ظهرت فيه ، ومن هنا فإنّ أبا تمام يخرج عليي " دنيا الشعر في نطاق المدائح باستهلال جديد لم يسبقه إليه إلا مسلم بن الوليد ، فقد كان مسلم سباقًا في كل شيء ، إنه يستهل قصيدته في المديح بوصف الطبيعة ، بل إن استهلاله بوصف الطبيعة يصلح وحده لأن يشكّل قصيدة جميلة فريدة في وصف سحر الطبيعة وإشراق الربيع ، وتفتح النور بعد شتاء طويل استتبعه وبل وصحو ومطر وصفاء ، إنَّ أبا تمام يقدم موضوعه الطريف في احتفاء شامل مفعم بالأفكار عبق المعاني البكر والأسلوب الرشيق "(١).

وهذا إبداعٌ يسجل له ، حيث كتب له النجاح في هذا النوع من المقدمات ، ليس كغيره ممن تراجع عن دعوته أو فشل فيها ، ولعل أقرب مثال عليها : تلك الدعوة التي ظهرت في العصر العباسي ، والتي كان أساسها بدء القصائد بالمقدمات الخمرية ، وترك الابتداء بالوقوف على الأطلال ، مع أن البدء بهذه المقدمة لم يكن وليد العصر العباسي ؛

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، ص٦٧٤ .

بل كان لها جذور جاهلية ، فمعلّقة أحد الشعراء الجاهليين - وهو عمرو بن كلثوم - استهلّها بالحديث عن الخمر في قوله:

# أَلا هُبِّسي بِصَــحنكِ فَاصــبَحِينا ولا تُبقِــي خُمــورَ الأَنْــدَرِينا (')

لكن لم تشهد في العصر الجاهلي وما تبعه أيّ اهتمام أو كثرة في نظم القصائد بالاستهلال بما ، بل ظلّت المقدمات التقليدية هي المسيطرة ، إلى أن دعا لها أبو نواس ، فتأثر بما مَن تأثر ، وسطروا لنا قصائد شعرية مستهلة بالحديث عن الخمر ووصفه ، حتى باتت المقدمة الخمرية من أهم ملامح التجديد في القصيدة العربية في العصر الأموي والعباسي أخذ الشعراء يجددون في البناء الفني للقصيدة العربية تجديدات خطيرة وكثيرة وجريئة ، شملت الوزن الشعري ، وقافية البيت ، كما شملت مضمون القصيدة ، ووحدة البيت ، ونظام القصيدة وافتتاحها وخاتمتها ، وغير ذلك من شتى أركان القصيدة في الشعر العربي .. "(").

ومن هنا فالمقدمات التجديدية كان لها حضورها الفاعل في العصر العباسي ، وعلى أيدي أبرز أعلام الشعر فيه ، ومنهم أبو تمام ، فقد حَوَى ديوان شعره مقدمات تجديدية رائعة ، كافتتاح القصائد بوصف الطبيعة ، والحديث عن مظاهرها ومناظرها ؛ مِن سُحب ، وأمطار ، وطيور ، وربيع ، أو افتتاح القصائد بمقدمة مستوحاة من صلب الموضوع ، والغرض الأساسي الذي نظمت من أجله القصيدة ، وعلى هذا فالمقدمات التجديدية في شعر أبي تمام يمكن تصنيفها إلى نوعين :

١/ مقدمات وصف الطبيعة ، ويشمل الحديث عن جميع مظاهرها الصائت والصامت .

٢/ مقدمات مستوحاة من صلب الغرض الأساسي وما يتعلق به من أمور .

<sup>(</sup>١) ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه : إميل بديع يعقوب ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة العربية بين التطور والتجديد ، تأليف : د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، د.ط ، ص٨٨ .

هذان النوعان يعتمدان كثيرًا على عنصر الوصف الدقيق لجوانب الشيء المراد إيضاحه بكلّ دقة ، وهذه سمة من سِمات فن أبي تمام ، فالوصف عنده " من أخطر أركان نبوغه ، يمتاز فيه الشاعر بخيال واسع خصب الإبداع ، لا ينطق إلا بالصواب ، تعضده ملاحظة دقيقة نافذة ، ومَقْدِرة عجيبة على بت الحياة "(۱).

## فعن النوع الأول:

لقد تألّق أبو تمام في كل فن من فنون الشعر قديمه وجديده ، وكان له جهده البارز في كل مجالاته "على أنّ مجهوداته كانت أبعد أثرًا وأشد وضوحًا في ميدان آخر ، هو ميدان المطالع الطبيعية ، ونعني مجا تلك المطالع التي تتحدث عادة عن الطبيعية وعسن الأمطار والسيول ، وما ينبت عليها من ورود وأزهار ونحوها ، وإحلال ذلك محل الدم والأطلال والنساء والغزلان "("). على أنّ وصف الطبيعة يُعدّ " فنّا من فنون أبي تمام الشعرية التي أحاد فيها وحدد ، وأضاف إلى جمالها الأصلي جمالاً لفظيًا ومعنوياً من نسج رؤيته وفكره وثقافته ، وإن كان شعره فيها يأتي دائمًا من خلال غرض أصلي للقصيدة هو المديح ، فإن المتلقي يشعر مجمال الصورة الطبيعية ، ناسيًا الغرض العام للوصول إلى غايةٍ أبعد ، فبعد أن يكون قد حمل الوصف ما تضطرب له نفسه من مشاعر ، نراه يفصح عن غرضٍ قريب ، كرجاء صلة ممدوحه ، أو أن تكون هناك مناسبة معينة ، كأن يصحب ممدوحه إلى مكانٍ ما ، وفحأة ينهمر المطر الغزير ، فيوحي مناطبة في شعره مؤثرًا في سامعيه "(").

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ، د. حنا الفاخوري ، ص٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد عبد العزيز الكفراوي ، ص٨٧ .

<sup>(</sup>٣) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص٧٤ .

ومن نماذجه ، قوله يمدح:

دِيمَــةُ سَــمْحَةُ القِيَــادِ سَــكُوبُ لوْ سَعَتْ بُقْعَــةٌ الإعْظَــامِ نُعْمَــى لَذَّ شُؤْبُوبُهَا وطــابَ فَلَــوْ تَسْــــ

مُسْتَغِيثٌ بِهَا الثَّرَى المُكْرُوبُ لَسَعَى نَحْوَها المُكانُ الجَدِيبُ لَسَعَى نَحْوَها المُكانُ الجَدِيبُ لَسَعَى قَامَتْ فَعَانَقَتْها القُلوبُ(')

الغرض من هذه القصيدة المدح ، وهو غرض تقليدي ، ونلحظ أن أبا تمام لم يمهد لها بمقدمة تقليدية ، بل افتتح مدحه بالحديث عن ذلك المطر وتلك السحب التي تروي الثرى المتعطش للغيث ، فهذه الديمة والأمطار الشديدة رضيت بها النفوس والقلوب ، ثم إن الأرض أحصبت واحضرت ، فأصبحت روضة نتيجة لذلك المطر ، ثم يوجه أبو تمام النداء والتحية لهذا الغيث في مغداه وسراه وحين يؤوب ، ثم يخلص من هذه المقدمة – والتي وصف فيها منظر الغيث والروض – إلى الممدوح بقوله : (لأبي جعفر خلائق تحكيهن قد يشبه النجيب النجيب) ، فقد قرن أبو تمام بين الممدوح والغيث ، وشبههما ببعضهما ، فالغيث غريب في هذا الوقت ، كما أن الممدوح في كل وقت غريب ، ثم يفضل الممدوح على الغيث ، ويسترسل أبو تمام في مدح الممدوح . . ولعله بهذا أراد من الممدوح أن يجود عليه فهو شبيه الغيث الذي يروي الأرض إن أجدبت كما أن الممدوح يفرج الكرب عند نزولها .

وفي هذه الأبيات تبرز "حلقة الوصل بين عناصر الطبيعة وشمائل الممدوح ، وهو ما يميز استخدام أبي تمام لعناصر الطبيعة وتوظيفها لخدمة أغراضه في المدح "(")، وهذا طبيعي بحكم استيعابه للجديد .. ومما يدل على قيمة هذه الأبيات حين سمعها أحد الفلاسفة قال : " إن هذا الفتي يموت شابًا ، فقيل له : ومن أين حكمت بذلك ؟ قال : رأيتُ من الحدة والذكاء والفطنة ، مع لطافة الحس ، وجودة الخاطر ، ما علمت به أنّ النفس الروحانية تأكل من جسمه كما يأكل المهند من غمده "(").

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٣) الحكمة في شعر أبي تمام ، د. محمود شاكر سعيد ، ص٣٤ .

ومن النماذج قوله أيضًا يمدح:

غنّى فشَاقَكَ طَائرٌ غِرِّيدُ سَاقٌ على سَاق دَعا قُمْريَّةً إلفَانِ في ظِلِّ الغصُونِ تَألَّفًا

لَمَّا تَارِئَمَ والغُصونُ تَيَادُ فَا فَدَعَتْ ثَقَاسِمُهُ الْهَوْى وتَصِيدُ () والتَفَّ بَينَهُما هَوى مَعْقُودُ ()

هنا ابتداء من أبي تمام لقصيدته بالحديث عن الطائر الغريد وتغريده على الغصون ، ووصف لمنظر الطائرَين اللذَين تقاسما الهوى وتآلفا على الغصون يلفّهما هوى معقود ، وكلّ يتطعم ريق صاحبه ، ثم يأتي النداء للطائرَين بأن يتمتّعا بهذا النعيم الذي يحفّهما ، والعادة التي تجمعهما .

يا طائرانِ تمتَّعا هُنِّيتُما آهِ لوَقعِ البيْنِ يا بُنِ مُحمَّدٍ أَبْكي وقَدْ سَمَتِ البُروقَ مُضيئةً واهتزَّ رَيْعانُ الشَّبَابِ فأشرقت

وعِمَا الصَّباحَ فِإننِي مَجْهُودُ بَيْنُ المحبِّ على المحبِّ شديدُ مِنْ كلِّ أَقْطار السَّماءِ رُعودُ لِتهالُّل الشَّجر القُرى والبيدُ

وبقوله: (فإنني مجهود آه لوقع البين) كشف عمّا في صدره لممدوحه، فوقع البينُ شديدًا عليه، ثم يصوّر لنا الربيع، حيث أشرقت لتهلله الشـــجر والقـــرى والبيــد، وكذلك الطواويس أشرقت أذناها. ثم يربط بينه وبين مدح الممدوح.

ومن هنا نلحظ أن أبا تمام " يستشعر أحاسيس الطير المبتهجة بجمال الطبيعة ، ويقابل بينها وبين نفسه الحزين وآلامه المترددة فيها ، وتظهر قدرة أبي تمام على تشكيل وحدات متجانسة ، مثل : (ساق وساق) ، ومتطابقة ، مثل : (ساق وقمرية) "(۳).

<sup>(</sup>١) ساق : يعني ذكر الحمام ، وعلى ساق : أي : على ساق الشجر .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۱ ، ص۳۰۸ .

<sup>(</sup>٣) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص٩٤ .

ومن النماذج أيضًا قوله يمدح:

رَقَّتْ حَوَاشِي الدَّهْرُ فَهْـيَ تَمَرْمَـرُ نَزلَتْ مُقَدِّمَـةُ المَصِـيفِ حَمِيـدةً لَوْلاَ الذي غـرَسَ الشِّـتاءُ بكفِّـهِ

وغَدَا الثَّرَى في حَلْيِهِ يَتكسَّرُ (۱) ويَدُ الشِّسَاءِ جَدِيدَةٌ لا تُكْفَرُ لا تُكْفَرُ لاَ تُشْمِرُ (۱) لاَ قُشْمِرُ (۱)

هنا مدح للمعتصم استهله أبو تمام بوصف الربيع وما يتبعه من مطر وخضرة ، وكيف بدت الأرض في هذا الربيع مخضرة بعد أن كانت جافة يابسة ، ويستمر في وصف النهار والأزهار وجمال الربيع وتلك الأشجار المخضرة ، " فأبو تمام يصف الربيع وأثره في إيقاظ الطبيعة وإحياء الأرض ، ثم بمهارة الساحر يطلب إلى صاحبيه أن يتقصيا بالنظر في وجوه الأرض ، ويتأمّلاها تتجدد وتتصور "("). ثم يوفق بين منظر الربيع والممدوح ، فهذا الربيع في إطلالته كأنّه إطلالة ذلك الممدوح الإمام ، عيث يقول :

خُلُقٌ أَطَــلَّ مِــنَ الرَّبيــعِ كَأَنَّــهُ خُلُــقُ الإمــامِ وَهَدْيُــهُ الْمَيَسِّــرُ فِي أَلَّــهُ الْمَيَسِّــرُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدْلِ الإمام وجُــودِه ومِنَ النّباتِ الغضِّ سُــرْجٌ تَزْهَــرُ

فأبو تمام جعل الممدوح عادة لأن جوده لا يصيب البعض دون الآخر كالمطرثم أنه " يقارن بين صفات الممدوح وصفات الربيع ، فالممدوح كريم ، والربيع خصب ، والممدوح عادلٌ جوادٌ كزهر الربيع الغض اللامع ، أمّا خلائقه فإنها دائمة ، في حين أن للربيع أواناً محددًا ، ويعتبر الشاعر عصر ممدوحه من أزهى العصور وأكثرها أماناً وخيرًا ، ومِن ثَمّ فإنّ الشاعر يربط بين الربيع - أزهى فصول السنة - وبين عصر الممدوح - أزهى العصور - ، ويذكر بذلك من خلال وصفه لجمال الطبيعة :

<sup>(</sup>١) تمرمر : تمتز وتتردد ، يتكسر : يتثني .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۱ ، ص۳۳۲ .

<sup>(</sup>٣) الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي (عصره - حياته - شعره) ، صالح عبد الله التويجري ، منشورات مؤسسة دار الأصالة ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ، ص١٤٥ .

# أَرْبَعِينًا فِي تِسْعِ عَشْرَةَ حَجّةٍ حَقَا هَنك لِلرّبيعِ الأَزْهَرِ مَا كَانَتِ الأَيّامُ تَسْلُبُ بَهْجَةً لَوْ أَنَّ حُسْنَ الرَّوْضِ كَانَ يعمرا

فلو أنّ الربيع يدوم كدوام جودك لامتلأت أيام الدهر بهجة وسرورًا "(1). فالقصيدة " تزخر بهذا الفيض الزاخر من (الصنعة الشعرية) التي عرفت عن أبي تمام ، متمثلة في الجوانب البديعية ؛ من طباق وتشبيه ، وغيره .. كما أن القصيدة تعكس ذلك الولع لدى أبي تمام بـ (التضاد) و (التمازج) بين الأشياء ، والرغبة في تـ داخل (عناصر الأشياء) "(1).

وقال يعتذر إلى إبراهيم والفضل - كاتبي عبد الله بن طاهر - من تأخره عنهما بالمطر، وكانا من أهله من طيء، ويمدحهما ":

# قُولاً لإبراهيمَ والفَضْلِ اللهِ سَكَنَتْ مَوَدَّتُهُ جُنُوبَ شَغَافِي مَوَدَّتُهُ جُنُوبَ شَغَافِي مَنَعَ الزيارةَ والوصَالَ سَحَائِبٌ شُمُّ الغَوارِب جأْبَةُ الأَكْتَافِ('')

نظمت القصيدة في الاعتذار والمدح ، فالعذر عن الوصول للممدوح كان المطر ، فمهد أبو تمام لقصيدته وتقديم عذره للممدوح ، ومدحه بالسبب في المانع له ، وهذا الحتيار جيد لهذه القصيدة بهذا الابتداء والمطلع ، واسترساله في وصف تلك السحائب وما ألحقته بالأرض من منافع ، ثم إن كان المطر هو العذر الحقيقي ، فنقول : إن القصيدة قد بدأت مباشرة في الغرض من نظمها ، إلا أن الجديد أن جعلها أبو تمام مقدمةً ومطلعًا لقصيدته ، وإطالته في وصفه وما يتبعه من جمال الأرض وخضرها ، حيث كانت القصيدة وصفًا لآثار تلك السحائب وما أحدثته من خضرة ، حيث يقول :

<sup>(</sup>١) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، د. عبد الله أحمد باقـــازي ، الـــدار السعودية ، ط١ ، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م ، ص٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الغوارب : جمع غارب ، وهو الكاهل ، وشم الغوارب : مرتفعتها ، والحأبة : الغليظة .

ظَلَمت بني الحَاجِ المهِمِّ وأَنْصَفَت فَاتَت بِمَنْفَعَةِ الرِّياضِ وضَرُّها وعَلِمْت ما لَقي المَزورُ إذا هَمَت فجفَو تُكم وَعَلِمْت في أَمْثَالِها

عُرْضَ البَسيطَةِ أَيَّما إنْصَافِ أَهْلَ المنازلِ أَلسَنُ الوُصَّافِ مَنْ مِمْطرِ ذَفِر وطِين خِفَافِ مَنْ مِمْطرِ ذَفِر وطِين خِفَافِ أَنَّ الوَصُولَ هَوَ القَطُوعُ الجَافِي

ثم يشير إلى عظم تلك المزنة ، وكأنه يرمز بها إلى كرم الممدوح وكريم عطاياه ، حيث يقول :

لَمَّا استقلَّتْ ثَرَّةً أخلافُها أَهْلَ المنازلِ أَلسَنُ الوُصَّافِ شَهدَتْ لَا الأَثْرِيَاةُ الأَطْرافِ شَهدَتْ لَا الأَثْرِيَاةُ الأَطْرافِ

ولعل من أظهر مميزات وصف الطبيعة عند أبي تمام: دقة الملاحظة ، والتأمل الفكري ، والعكوف على خفايا الأشياء المحسوسة ؛ لاستخراج معانيها ورموزها ، والإكثار من المحسنات البديعية ، وكثرة الاعتماد على الصور والمعاني القديمة (۱).

ولعلّه من الواضح والجلي لنا - بعد سرد هذا النوع من المقدمات - أن نستر لأبي تمام دوره المتميز في المقدمات الطبيعية ، وتفننه في الوصف الدقيق لهذا النوع من المقدمات ، حتى يمكن القول : " إنّ أبا تمام بمقدمات الطبيعة قد تربّع على قمة في الفن لم يصل إليها شاعرٌ قبله "(۱). فهي مع قلّتها ، إلا ألها " تبدو ظاهرة مميزة من ظواهر التطوير والتجديد التي توج بها أبو تمام هامة الشعر في عصره ، وفتح بمنا للشعراء من بعده آفاقًا جديدة للتحليق المبدع ، فأثروا ديوان الطبيعة في شعرنا العربي بروائع القصيد "(۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، سعد الدين شلبي ، مكتبة غريب ، د.ط ، ص ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) الطبيعة في مقدمات أبي تمام ، د. شوقي رياض أحمد ، دار الثقافة ، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م ، ص٥٥ .

## وعن النوع الثاني :

فهذا النوع من المقدمات لم يكثر منه أبو تمام ، ولكنه جاء فيه بقصائد تختلف عن القصائد ذات المقدمات التقليدية ، وعلى رأسها قصيدته في فتح عمورية ، وهناك بعض القصائد التي قدم لها بمقدمات مأحوذة ومستمدّة من صلب الموضوع الأساسي ، و لم يُبْدأُها مباشرة بالغرض من قولها ، أو بمقدمات تقليدية .

ومن نماذج المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع أو الغرض الأساسي من القصيدة ، قوله:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ بِيضُ الصَّفَائِحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ في والعِلْمُ في شُهُب الأَرْمَاح لاَمِعَةً

في حَدَّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ واللَّعِبِ مُتُونِهِنَّ جِلاءُ الشَّكِّ والرِّيب يَيْنَ الْحَمِيسَيْنِ لا في السَّبْعَةِ الشُّهُبِ (١)

يقول د. شوقي ضيف معلّقاً على هذه القصيدة: " أمّ ملاحمه قصيدته في عمورية التي مدح بها المعتصم ، مسجلاً انتصاره العظيم على البيزنطيين ، وهو فيها مبتهج ابتهاجًا لا حدّ له بهذا الفتح المبين ، وقد استهلها بتفضيل القوة على العقل ، والسيف على الكتب ، والهزء بالمنجمين وما زعموا من أن المعتصم لا يفتحها ، فإذا هي تسقط أركاها ويتداعى بنياها أمام مجانيقه وجنوده البواسل ، ويفرّ تيوفل إمبراطور بيزنطة على وجهه "(۲).

فهذه القصيدة - وخاصة مقدمتها - قد حظيت بدراسة وافية وتحليل مفصل ونقد بناء وصائب، فمن يدرس أو يكتب عن الأدب في العصر العباسي يجد نفسه مضطرا للوقوف عند هذه القصيدة، ومن يحلل أروع القصائد العربية يجد نفسه مجبرًا لاختيار هذه القصيدة ضمن القصائد المراد تحليلها ؛ إذ إنّها تمثّل نقلة كبرى في الشعر العربي وروائعه، فهذه القصيدة من القصائد التي حظيت بإعجاب الأدباء والنقاد والدارسين

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۱ ، ص٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص٢٨٣ .

للأدب العربي ، وأخذت نصيبًا وافرًا من التحليل والدراسة الشاملة لجميع جوانبها ، ولكن لماذا وصلت هذه القصيدة إلى ما وصلت إليه دون غيرها ؟.

لعلّ مقدمة القصيدة لها دورها الفعال والإيجابي على أذن السامع والقارئ لها ، ولا يخفى على ذي لُبّ ما لمقدمة هذه القصيدة من جمال في النظم وحُسن في الاستهلال بما دون غيرها من مقدمات تقليدية ، فلم يكن التمهيد والتقديم لمدح المعتصم كما هو متعارف عليه في فنّ المدح من مقدمة طللية ، والتي هي الأنسب لهذا الغرض ؛ لأنها التصقت به وسيطرت عليه بالإضافة إلى غيرها من مقدمات تقليدية ، ولكن كلّ جديد له حلاوته وجدّته ، وبقدرها تكون ديمومته أو زواله وسرعة تلاشيه ، فهذه المقدمة التي افتتح بما أبو تمام مدحه للمعتصم ويذكر فيها فتح عمورية ، لهي مقدمة جديدة في البدء بها ، وهي مع ذلك مناسبة لمدح المعتصم الذي من أجله نظمت القصيدة ، كيف لا ، وأبو تمام نجده قد نسج مقدمة هذه القصيدة ومضمونها من الواقع الذي شاهده وعاينه وشارك فيه ، وسجّله في قصيدته هذه أصدق تسجيل ، حتى عُدّت هذه القصيدة أشبه ما تكون بوثيقة تاريخية تحكى لنا بكل صدق وجدية عن حقبة زمنية ومعركة حاضها المسلمون ضدّ أعدائهم ، وكان لها الحدث والوقع القوي على الجانبين ؛ المسلمين وأعدائهم ، ذلك أن قصائد " أبي تمام وأبي الطيب وغيرهما من شعراء العصر العباسيي اتخذت شعر الحرب (غاية لا وسيلة) ، فكان لأبي تمام وللمتنبى روائع في شعر الحــرب خاصة بوصف البطولة وتصوير الفروسية ؛ ليجعلاها سجلاً شعريًّا للحرب مقصودة لذاهًا ، فكأنهما مضيا في هذه النّزعة على مذهب مَن يقول : (الفن للفن) "(''.

ومن هنا فهذه المقدمة ليست مدحًا للمعتصم ، وليست حديثًا عن فتح عمورية ؛ لأنها لو كانت كذلك لوجدنا أن القصيدة قد بدأت مباشرة بالغرض الأساسي ، ولكنها كانت حديثًا عن واقعة وأحداث وقعت قبل فتح عمورية جعل منها أبو تمام

<sup>(</sup>١) شعر الحرب في أدب العصرين الاموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة ، د. زكي المحاسني ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ، ص٢٤٠ .

مقدمة جديدة مرتبطة بالمضمون، وهي أن المنجمين قد حذروا المعتصم من فتح عمورية في هذا الوقت ؛ إذ إنها لا تفتح إلا في وقت معين ، وهو وقت نضج التين والعنب كما زعموا ، ولكن المعتصم لم يسمع لهم ، فجهز الجيوش ، وعزم على الفتح ، وبالفعل نصره الله وتمكّن من فتحها ، وكذب المنجّمون ولو صدقوا .

إنّ أبا تمام بذكائه الحادّ وقدرته الفنية وتوقّد ذهنه اختار هذا الحدث ؟ ليمهد به لمدح المعتصم ، والحديث عن فتح عمورية ، فكان نعم الاختيار ، زاد مِن حُسنه النظم الموفق ، والدقة في اختيار الألفاظ المعبرة والقوية ، وتلك القافية التي ناسبت قوة الموقف وحدّته ، وبالتالي الوقع الحسن في السمع والنفس ، " وعلى العموم تظل قصيدة فتح عمورية فتحًا جديدًا في آفاق الشعر العربي ، شعر الفتوحات العربية ، فلقد وضع فيها حلّ المعاني الحربية وأزخمها ، والتي ركزت أساس شعر الحرب من بعده "(۱). فهذه القصيدة قد جعلت من أبي تمام شاعرًا عالميًا ، حيث صوّر في هذه القصيدة انتصارات المعتصم تصويرًا فنيًا حقيقيًا ومتميزًا ، " ولعل شاعرًا في العصر لم يبلغ من ذلك ما بلغه أبو تمام في تصويره لانتصارات المأمون والمعتصم وقوادهما العظام "(۱) ، فقد أحس أبو تمام أنه بصدد موقف مدحي من نمط جديد لم يتهيأ لكثير من شعراء المدح ، كما أحس نظاً من الانفعال بالموقف لم يكن متوفرًا لكل مَن نظم في هذا الموضوع بنفس الدرجة ، فعلى هذا اختلف أسلوب المعالجة الفنية للقصيدة ، فاستهلها أبو تمام بمقدمة ، حاءت حكمية تتناسب مع حلال الموقف ، وما اطمأن إليه أبو تمام من حقائق بعيدًا عن الوهم أو التنجيم "(۱)".

وهناك بعض القصائد التي بدأت بمقدمات تناسب مضمون القصيدة ، وهمي مقدمات تُعتبر بمثابة تمهيد للغرض الذي من أجله نظمت القصيدة ، وقد جاءت مناسبة

<sup>(</sup>١) مجلة الحرس الوطني (عسكرية ثقافية شهرية) ، العدد (١٣٨) ، شوال ١٤١٣هـ ، ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الشعر وطوابعه الشعبية على مرّ العصور ، د، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٧م ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة العباسية قضايا واتحاهات ، د. عبد الله التطاوي ، ص٢٧٤ .

في افتتاح القصيدة بها بدلاً من المقدمات التقليدية أو الخوض في الغرض مباشرة ، حيى وإن رأى البعض ألها قصائد قد بدأها الشاعر مباشرة بالغرض الرئيسي منها ، إلا ألها حاءت بشكل أكثر جمالاً وأقوى نظمًا وبالتالي تعد مقدمة للقصيدة، حيث اتخذ مما يتصل بالغرض من نظم القصيدة مقدمة لها ؛ مما أعطى مطلع القصيدة شيئًا من حُسن الاستهلال ، وشد الانتباه لدى السامع أو القارئ لها . وأبو تمام بهذه المقدمات لم يَنْحُ منحى تجديديًا كما في مقدماته التجديدية ، ولكنه عمد إلى التنويع في مقدمات منحى تجديديًا كما في مقدماته التجديدية ، ولكنه عمد إلى التنويع في مقدمات قصائده ، وهذا ما جعل منه شاعرًا له قدم في كل مجال من مجالات الشعر .

ومن النماذج ، قوله يمدح:

الحَــقُّ أَبْلَــجُ والسُّــيُوفُ عَــوارِ فَحَذَارِ مِنْ أَسَــدِ العَــرِينِ حــذَارِ مَنْ أَسَــدِ العَــرِينِ حــذَارِ مَلِكُ غَدَا جــارَ الخلافَــة مِــنْكُمُ واللهُ قد أَوْصَى بِحِفْــظِ الجَــارِ (اللهُ عَدَا جــارَ الخلافَــة مِــنْكُمُ

فقد استطاع أبو تمام ببيتٍ واحدٍ أن يدخل في غرضه مباشرة .

وكذلك قوله (٢):

أَرْضُ مُصَــرَّدَةٌ وأُخْـرى تُجــنَمُ منها الّتي رُزقَتْ وأخرى تُحْـرَمُ (") فَـرِضُ مُصَــرَّدَةٌ وأُخْـرى تُحْـرَمُ (") فَــاذا تأمَّلــتَ الــبلادَ رَأَيْتَهَــا تُشْرَي كما تُشْري الرجَالُ وتُعْـدمُ (")

في هذه القصيدة مدح للخليفة حين عزل ، ولكن لم يبدأ في ذلك مباشرة - أي : في المدح والعزل - ؛ إنما مهد له بشيء يشبه العزل في حياة الناس ، فالأرض فيها الخصب وفيها الجدب ، كما أنّ البلاد تستغني كما يستغني الناس ، فهناك من البقاع وادٍ مصفر ، وآخر مفعم ، ثم يأتي الدخول في الحديث عن الممدوح وعزله ، وهو تقديم حيد .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المصردة : الممنوعة ، تحثم : تمطر .

<sup>(</sup>٤) ثرى الرجل : كثر ماله ، وأعدم : افتقر .

وقال يمدح في قصيدة جاء في مقدمتها:

أَفْنَى ولَيْلِي لَــيْسَ يَفْنَـــى آخــرُهُ نَامَتْ عُيــونُ الشَّــامتين تَيَقُّنــــاً أَسرَ الفِراقُ عَزاءَهُ وَنــاًى الّــذي

هَاتا مَـوارِدُهُ فَايْنَ مَصَادِرُه ؟ أَنْ لَيْسَ يَهْجَعُ والْهُمـومُ تسامِرُهُ قَدْ كَانَ يستحييهِ إذْ يَسْتاسِـرُهُ(')

هذه المقدمة تندرج تحت مقدمة وصف الفراق والوداع ، ولكن ليس على عادة أبي تمام من وصف فراق الأحبة ، فهنا وصف فراق الممدوح ، وهذا تقديم جيد ، حيت وصف في هذه المقدمة حاله قبل أن يصل لممدوحه ، فبدأ ببث شكواه وحاله وخاصة ليله ، فهو يفني وليله لا يفني ؛ ذلك لِما عُرف به الليل من ثقلٍ على الحجب ، حيى إن الشامتين فرحوا بذلك لسهره والهموم تؤرق مضجعه ، حيث فقد من كان يستحي منه ، وبعد الحبيب عن عاشقه هو أضر شيء به ، ثم يوجه أبو تمام الحديث للسائل أو المتسائل عن حاله ، ومجيبه بقوله :

لا شيء ضائِرُ عاشِق ، فإذا نَاًى يا أَيُّهَاذا السَّائلي أنا شارحٌ يا أَيُّهَاذا السَّائلي أنا شارحٌ إنَّني ونَصْرًا والرِّضا بجوارهِ ومن النماذج أيضًا ، قوله:

عَنْه الْحَبيبُ فَكُلُّ شيءٍ ضَائِرُهُ لكَ عَنْه الْحَبيبُ فَكُلُّ شيءٍ ضَائِرُهُ لكَ عَائبي حتَّى كأنَّك حاضِرُهُ كالبَحْرِ لا يَبْغي سِواهُ مُجَاوِرهُ

داع دَعَا بِلسانِ هَادٍ مُرْشِدِ الْأَلْدَى وَقَدْ نَشَرَ الظَّلَام سُدُولَهُ الدَّى وَقَدْ نَشَرَ الظَّلَام سُدُولَهُ الذَي الْخَوامِس وَفِّهَا الْخَوامِس وَفِّهَا

فأجابَ عَزْمٌ هَاجِدٌ من مَرْقدِ والنَّومُ يحكُم في عُيونِ الرُّقَدِ عِشْرًا وَوَافِ هِمَا حِياضَ مُحَمَّدِ ()

حيث جاء أبو تمام بأبياتٍ قدم بها لغرضه ، شملت الحديث عن ذلك الهاجس والخاطر الذي دعاه في ظلمة الليل البهيم بأن يحطّ رحله في حياض ذلك الشخص

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۳٤۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٠٠ .

- وهو الممدوح - ، لعلُّها بذلك ستبلغ ما تريد .

ومن النماذج ، قوله يمدح:

بَوَّأْتُ رَحْلَى فِي الْمَرَادِ المُبْقِلِ فَرتَعْتُ فِي إثر الغَمَامِ الْمُسْبِلِ مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّهَا أَنَّى ابْتَنَيْتُ الْجَارَ قَبْلَ الْمُنْزِلِ (') مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّهَا أَنَّى ابْتَنَيْتُ الْجَارَ قَبْلَ الْمُنْزِلِ (')

لقد قدم أبو تمام للمدح بالحديث عن الجار ، فقد حطّ رحله وبنى داره في مكانٍ مناسب ، لكن قبل كل شيءٍ اختار الجار قبل الدار والمكان ، ولعلّ الجار هـو الـذي أشار إليه بقوله :

هَتَك الظَّلامَ أبو الوليدِ بغُرَّةٍ فتَحت لنا بَابَ الرَّجاءِ المُقْفَلِ وقال يرثى في قصيدةٍ جاء في مقدمتها (٢٠):

لَنَمْنا وصَرَفُ الدَّهْرِ لَـيسَ بنَـائِمٍ خُزِمْنا لهُ قسرًا بغيرِ خَـزائِمٍ أَلُمْنا وصَرَفُ الدَّنيا اقتِسَامَ الغَنائِمِ ؟ أَلَسْتَ تَرى سَـاعَاتِهِ واقتِسَامَها نُفُوسَ بَني الدُّنيا اقتِسَامَ الغَنائِمِ ؟ لَيَالٍ إذا أنحَـت عليـك عُيونَهـا أَرَتْك اعتِبَارًا في عُيُونِ الأَرَاقِـمِ '' لَيَالٍ إذا أنحَـت عليـك عُيونَهـا

فقد جعل أبو تمام مقدمته لغرض الرثاء حديثًا عن حال الدنيا وحقيقة ما يدور فيها من تقلبات الدهر وصروفه التي لا ينجو منها أحد ، وذلك الموت الذي يتخطّف بيني البشر ، فالدنيا ترى منها العجب العجاب . ثم دخل في غرضه مباشرة ، بل إن هذا التقديم للرثاء هو الأنسب في هذا المقام ، فالمقدمة مستوحاة ومرتبطة أشد الارتباط بالغرض من القصيدة ، وهذا طبيعي في جميع قصائد الرثاء .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الخزم : ثقب الأنف لتعليق الخزامة ، وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشدّ فيها الزمام ، والقسر : الإكراه على الشيء والقهر .

<sup>(</sup>٤) أنحت : أقبلت ، والأراقم : الحيلة الخبيثة .

مما سبق عرضه نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي تنطبق على المقدمات التجديدية ، منها:

١/ قدرة أبي تمام على الإتيان بمقدمات جديدة تناسب أغراضه المختلفة ، وخاصة المدح ، الذي قدم له بمقدمات تجديدية مناسبة وكذلك الربط المحكم بين مقدمة القصيدة ومضمونها .

الطهر في مقدماته الطبيعية تركيزه على المقدمة وما يتعلق بها تركيــزًا كــبيرًا ،
 حيث يركز على مقدمته أكثر من غرضه الرئيسي - وهو المدح - ، فيكــون
 حجم المقدمة أكبر من مضمون القصيدة ، حتى وإن أشار إلى مضمونها في بداية
 المقدمة ، فتصبح القصيدة نتيجة لذلك مترابطة الأجزاء من أولها إلى آخرها .

ولعل أبا تمام بفعله هذا قد أراد أن يلفت النظر لهذا النوع من المقدمات ، وجعلها مقدمة لقصيدة المدح التي غالبًا ما يقدم لها بمقدمات تقليدية تناسب الممدوح وتناسب المقام الذي تُلقى وتُعرض فيه ، فأراد أن يؤسس لها تأسيسًا جيدًا ، ولا يعرض لها عرضًا سريعًا كمن سبقه من الشعراء ، ولكن فعل منافعل حتى ينبهر بها الشعراء والجمهور ، ولا تكون عُرضةً للرفض أو الاستهجان ، فأبدع في نظمها ، ورسم معانيها رسمًا رائعًا في ثناياها .

٣/ إبداعه في الصور الشعرية التي حوتها مقدمات قصائده التجديدية ، وكذلك الفنون البديعية ، واستخدامه للألوان ومزجها ببعضها ، وإبرازه للألوان في صور رائعة تدلّ على امتلاكه زمام الظاهرة اللونية ، وإدراكه لأهمية اللون والحركة والأساليب البيانية ، وسيأتي بيان ذلك في الصور الشعرية .

وبعد هذا الحديث المفصل عن مقدمات القصائد في شعر أبي تمام ، يمكن القول : إنّ أبا تمام قد أحدث نقلةً كبرى في سيرة الأدب العربي في العصر العباسي ، وذلك بما أحدثه من تطورٍ وتجديدٍ شمل القصيدة العربية بشكلٍ عام ، وأسلوبِ الشاعر بشكلٍ خاص ، ومن هنا يمكن أن نسجل له الدور الإيجابي في تطور الشعر العربي ورقيه ،

ويرجع ذلك إلى أنه قد " اجتمع لأبي تمام من الظروف والعوامل ما جعله إمامًا في الشعر ، يأتَم به أعلام القريض وأمراء البيان .... وحسبك أن يكون من بينهم أبو عبادة البحتري ، وأبو الطيب المتنبي ... من هذه العوامل ما هو فطري في النفس ، مركوز في الطبع ، ومنها ما هو مكتسب بالثقافة والدربة والأسفار ... "(1)، كما أن من " أهم الآثار التي تركها أبو تمام في الشعر العربي هو إعطاؤه القصيدة شكلها النهائي التي اعتبرها العصور بعد ذلك تامة ، وأخذت بها ، وجرت عليها "(1).

وليس أدلُّ دليلٍ على براعة أبي تمام ونبوغه من اعتراف البحتري بالفضل له ، حيث ذكر الصولي قولاً يؤكد ذلك ، فقال : "حدثني الحسين بن إسحاق قال : قلت للبحتري : الناس يزعمون أنّك أشعر من أبي تمام ! فقال : والله ما ينفعني هذا القول ، ولا يضر أبا تمام ، والله ما أكلتُ الخبز إلا به ، ولودَدت أنّ الأمر كما قالوا ، ولكني والله تابعُ له ، لائذٌ به ، آخذُ منه ، نسيمي يركد عند هوائه ، وأرضي تنخفض عند سمائه .

قال الصولي : وهذا من فضل البحتري أن يعرف الحق ، ويقرّ به ، ويذعن لــه ، وإني لأراه يتبع أبا تمام ومعانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه ، فلا يقع إلا دونه ، ويعود في بعضها طبعه تكلفً ، وسهله صعبًا "(٣).

<sup>(</sup>١) معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول (عصر الدولة الموحدة) ، د. محمد نبيـــه حجـــاب ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ، ١٩٧٣ م ، ص٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، نجيب محمد البهبيتي ، ص٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) أخبار البحتري ، تأليف : أبي بكر الصولي ، تحقيق : د. صالح الأشتر ، دار الفكــر بدمشــق ، ط٢ ، ١٣٨٤هـــ – ١٩٦٤م ، ص٦٠ .

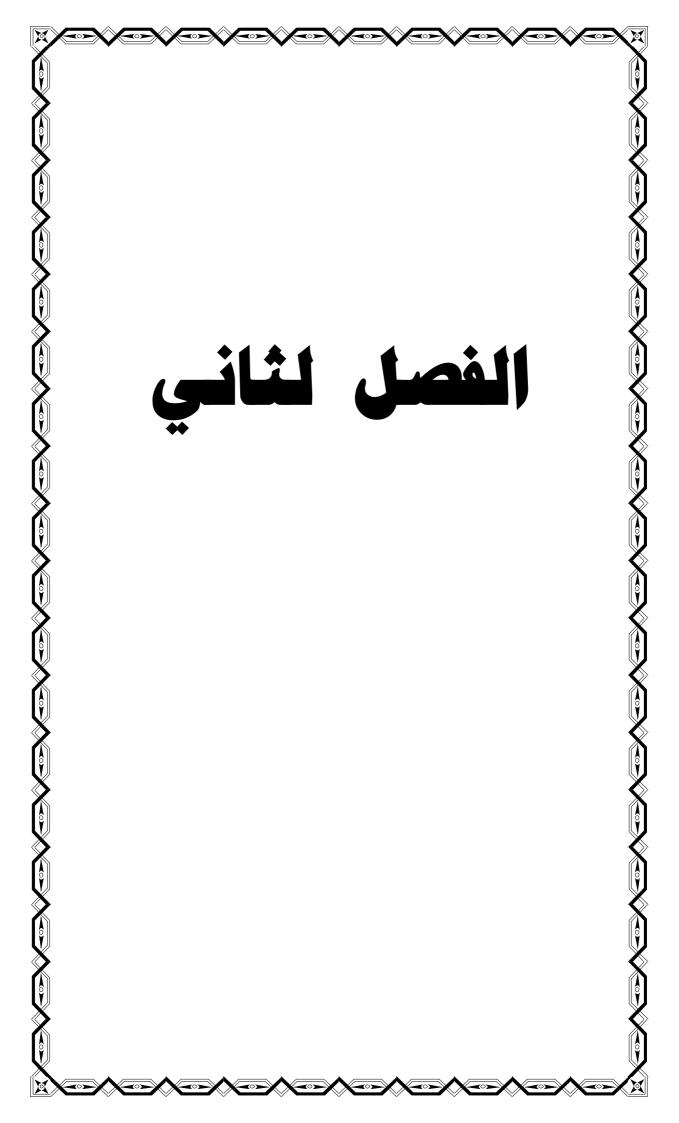



## الفصل لثاني

## المبحث الأول : مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة :

هذا المبحث يعتمد بالدرجة الأولى على الشواهد الشعرية في ديوان أبي تمام، وذلك في كلّ غرضٍ من الأغراض الشعرية التي نظم فيها ، كما يتمحور هذا المبحث حول سؤال مهم ، سنقف عليه ونوضحه ، وهو : هل كان بين مقدمة القصيدة اليت قدم بها أبو تمام لقصيدته وبين مضمولها علاقة جيدة ، أم كان هناك فحوة بينهما وانتقال فجائى يوحى بفقد العلاقة ، والربط الجيد بينهما ؟.

وفي حين وقعت العلاقة الإيجابية بين مقدمة القصيدة ومضمولها ، فسوف نقف عليها بالتوضيح والتحليل وبيان مدى ارتباط المقدمة بالمضمون ، حتى أصبحت القصيدة كلاً متماسك الأجزاء ، وفي حين ثبت العكس فسيتم توضيحه وبيان مدى انفصال المقدمة عن المضمون دون أن يتأثر معنى أحدهما .

ولا نقصد من عنوان هذا المبحث العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمولها حُسن التخلص فحسب ، بل نقصد بها حُسن التخلص ، وكون القصيدة مع مقدمتها كياناً واحداً مرتبطاً ، لا يعرف فيه فجوة أو انفصال عند الانتقال من غرض إلى غرض ، أو من المقدمة إلى الغرض الرئيس ، وهذا ما سنوضحه في القسم الأول ، كما سنعرج على الحديث بعض القصائد التي اشتملت على تخلص حسن ، حتى وإن لم تكن مرتبطة ارتباطاً قوياً .

وفي القسم الثاني سيكون الحديث عن تلك القصائد التي لم تتضمن علاقة إيجابية بين مقدمتها ومضمون القصيدة ، وذلك في كلّ غرض من الأغراض الشعرية اليق طرقها أبو تمام ، وهذا هو النهج الذي سنسير عليه في بحثنا هذا ، وذلك لإثبات بعض الحقائق التي تنطبق على شعر أبي تمام ، فلا شكّ أن شاعراً كأبي تمام ، وعَلَماً من أعلام عصره ، بل شخصية أدبية تركت أثرها الحسن والإيجابي في عصرها وما تله من عصور .

لقد طرق أبو تمام أغراضاً شعرية متنوّعة ، وأجاد في كلّ ذلك ، وإن كان هناك بعض الملاحظات والآراء التي سجلها نقادنا حول شاعريته وشعره ، إلا أنه مع قياس هذه الملاحظات والآراء بما أجاد فيه وذلك الإنتاج الشعري الذي خلفه لنا ، ترجح كفة ما أجاد فيه وبرع .

ولسنا هنا بصدد الحديث عن القضايا التي أثيرت حوله ، أو خروجه عن عمود الشعر العربي وغير ذلك ، فالحديث حول هذه القضية قد كثر ، واستفيض فيه ، لكن الجدير بالذكر أنه مع هذه الخصومة حول أبي تمام ومذهبه ، إلا أن التاريخ قد حفظ لنا من تراثه الشعري ما يجعله يتصدر قمة الشعراء العرب المجيدين والمبدعين ، ويثبت هذا آراء بعض النقاد والشعراء فيه ، كيف لا ، وهو الشاعر الذي انفرد عن غيره بفن شعري ، وأسلوب بليغ ، ومذهب تجديدي تقليدي ؟ إذ تمسك بمنهج الشعراء المتقدّمين وسار عليه ، بالإضافة إلى تطويره و تغييره في هذا المنهج بما يتلاءم مع عصره الذي يعيش فيه ، والمتغيرات التي طرأت على الحياة العربية ، خاصة الأدبية والاحتماعية في هذا العصر ، وتلك الحضارة الجديدة التي أبت إلا أن تضع لمساقما على أدب هذا العصر ، فكان أن تشرب أبو تمام وشعراء عصره هذه الحضارة ، ولمسوا في إنتاجهم الشعري الذي ساروا فيه على محج أسلافهم عدم القبول الكامل والوقع الحسن على السامع ، ذلك أن البيئة العباسية تغيرت عن تلك الجاهلية ، فرأى جهابذة الشعر ويقلصوا من تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة ، فكان ذلك منهم ، ولقي قبولاً ويقلموا من تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة ، فكان ذلك منهم ، ولقي قبولاً واستحساناً عظيماً .

ومن هنا تميز مذهب أبي تمام " بأنه مزيج من خصائص شعر ، مع قدر غير قليل من ميزات شعر المحدثين "(١)، حيث كان له دوره التجديدي في الشعر ، كما كان لغيره من الشعراء دور في التطور والتغيير في بنية القصيدة العربية ، سواء أكان في الشكل أم

<sup>(</sup>١) الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د. محمود الربداوي ، ص١ .

المضمون ، ومثال ذلك في شعر أبي تمام : مقدمات قصائده ، فالوقوف على الأطلال نجده في مقدماته ، ولكن كان وقوفاً وبكاءً يختلف في مضمونه عن ذلك الوقوف والبكاء الجاهلي ، حتى عدّ البعض هذا الفعل من أبي تمام خروجاً منه على عمود الشعر ، فكيف يغير في معاني الجاهلين ، ويرى الأطلال مخضرة مزهرة بدل الوحشة والكآبة التي كانت تسودها في الشعر الجاهلي وما إلى ذلك ..

ولكن يظل لكل شاعر حقّه في التعبير عن المعنى كيفما يريد ، دون الخروج أو التمرد على الأسس والقواعد الثانية لفنّه ، وبالتالي فعليه العيش في مجتمعه والاتصال به ، والتمسك بتراثه ؟ إذ إنه من المؤكد أن " لكل شاعر إطاراً خاصاً ، ولكنه غير مفصول فيه عن مجتمعه وعصره ، فإطاره جزء من إطار العصر الذي يعيش فيه ، ويتدخل في صنع الإطار عوامل متنوّعة غير متجانسة ، منها : المزاج الشخصي، والإلهامي الفطري، والتحصيل الثقافي ، والوضع الاجتماعي ، والظرف الحضاري ، والنظام السياسي ، والمعتقد الديني ، وكل ما يهم الشعر في الحاضر ، وما له قيمة في نفسه في الماضي .. والقوّتان العقليتان اللتان تملكان هذا الإطار عادة هما : الخيال ، والوعي الفني . فمن الخيال تصدر الصور مشحونة بالانفعال والأفكار ، وبالوعي الفني تقذب وتنظم تنظيماً الخيال تصدر الصور مشحونة بالانفعال والأفكار ، وبالوعي الفني تقذب وتنظم تنظيماً "‹`).

وهذا ما فعله أبو تمام ، حيث اتصل بعصره ومجتمعه ، واهتم بحاضره وما له قيمـــة في نفسه من الماضي .

ومن هنا تميز أبو تمام بإنتاج شعري ظهرت فيه سمات التقليد والتجديد .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبد القادر الرباعي ، ص١٨٠ .

## ١) المسدح:

(أبو تمام مدّاحة نوّاحة) ، هكذا نعته البحتري ، ولقد وُفّق في هذا النعت أيّما توفيق ، حيث احتلّ المدح ثلاثة أرباع ديوانه تقريباً ، فقد بلغ عدد ممدوحيه أكثر من ستين ممدوحاً ، تختلف درجات مناصبهم ما بين خليفة ووزير وقائد ، واتسمت قصائده المدحية بطولها ؛ إذ إنّ المدح ليس " من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس ، وتضطرب لها القلوب ، أجدر به أن يكون في قصائد طويلة ، وبحور كثيرة المقاطع ، كالطويل ، والبسيط ، والكامل "(۱).

وبالنظر في قصائده المدحية بالإضافة إلى قصائده الرثائية نجدها قد احتلّت أغلب شعره ، ذلك أن أبا تمام اعتنى بمدحه عناية خاصة في النظم والصياغة ، وفي اختيار المعاني المناسبة ؛ وذلك لأنها موجهة إلى ممدوح ؛ خليفة كان أو قائد أو وزير ، فيرغب الشاعر في تقديم ما يحوز على رضاء الممدوح حتى ينال ما يرجوه من عطايا وهبات .

والمديح في العصر العباسي كان مماثلاً للعصور السابقة له ، لكن الشعراء العباسيين "زادوا في معاني هذا المديح وصوره بما يستلاءم مسع الحضارة العباسية والحياة الاجتماعية الجديدة ومواسم الخلافة والملك وأعياد السبلاط ، ومناسبات الحسرب والسلم .. "(1).

كما اهتم أبو تمام بمقدمات قصائده المدحية ، خاصة مطالعها ، وأحسن في إقامة علاقة قوية بين مقدمات بعض القصائد ومضامينها الرئيسة ، وقولنا هذا ينطبق على حزء من شعر أبي تمام ، لا جميعه .

ومن النماذج على مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة ، قول أبي تمام:

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر ، تأليف : د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٤ ، ص١٧٨ .

<sup>(7)</sup> المديح ، د. سامي الدهان ، دار المعارف ، ط(7)

قُولاً لإبراهيم والفَضْل الذي منع الزيارة والوصال سَحائِبٌ منع الزيارة والوصال سَحائِبٌ ظَلَمتْ بيي الحَاجِ المهم وأنْصَفَتْ فأتت بمَنْفَعَة الرِّياض وضَرُها وعَلِمْتُ ما لَقي المَزورُ إذا هَمَتْ فجفَوْرُ أذا هَمَتْ فعجفَوْتُكم وعَلِمْت في أمْثَالِها

سَكَنَتْ مَوَدَّتُهُ جُنُهِ سَ شَعَافِي شَعَافِي شُمُّ الغَهوارِب جأْبَهُ الأَكْتَافِ عَرْضَ البَسيطةِ أيَّما إنْصَافِ عَرْضَ البَسيطةِ أيَّما إنْصَافِ أَهْلَ المنازلِ أَلسَىنُ الوُصَّافِ مِنْ مِمْطرٍ ذَفِر وطِين خِفَافِ مِنْ مِمْطرٍ ذَفِر وطِين خِفَافِ أَنَّ الوَصُولَ هَوَ القَطُوعُ الجَافِي ''

ويستمرّ أبو تمام في وصف تلك السحائب وما حملته من خير للعباد ، فأخذ يصف الآثار التي نتجت عن هذه السحائب وما خلّفته من جمال على الأرض ، حيث يقول :

لَمَّا استقلَّتْ ثَرَّةً أَخلافُها شَهدَتْ لَهَا الأثْراءُ أَجْمَعُ إِنَّها مَا يَنْقَضِي مِنها النّتاجُ ببلدةٍ ما يَنْقَضِي مِنها النّتاجُ ببلدةٍ كمْ أهْدَتِ الْخَضراءُ في أحْمالِها فكأنّني بالرّوضِ قَد أَجْلَى لَهَا عَنْ ثامرٍ ضافٍ ونَبْتِ قرارةٍ عنْ ثامرٍ ضافٍ ونَبْتِ قرارةٍ وكسأتني بالظّاعِنينَ وطِيَّةٍ وسُطهُ وكسأتني بالظّاعِنينَ وطِيَّةٍ وسُطهُ وكسأتني بالشّددقميّةِ وسُطهُ وكانّما آثارُها مِسنْ مُزْنَدةٍ وجُهِهِ وكأنّما آثارُها مِسنْ مُزْنَدةٍ

مَلومَ الْأرجاءِ والأكنافِ مِسن مزنةٍ لَكريمة الأطرافِ حتى يُسِرُّ له لَقاحَ كِشافِ للأرضِ من تُحفٍ ومِسن الْطافِ للأرضِ من تُحفٍ ومِسن الْطافِ عن حُلَّةٍ مسن وشيهِ افْووافِ وافِ ونور كالْمراجلِ خافِ تَبْكِسي لَها الأُلافُ لِسلالاً لاَّف لِسلالاً لاَّف خَضْرَ اللَّهَى والوُظفِ والأخفاف خَضْرَ اللَّهَى والوُظفِ والأخفاف لَهُوَ الْمُفيدُ طلاقة الْمُصْطافِ بالميثِ والوَهداتِ وَالأَخيافِ بالميثِ والوَهداتِ وَالأَخيافِ

ثمّ يربط بين مقدمة القصيدة ووصف آثار تلك السحائب وبين مدحه بقوله:

آثارُ أَيْدِي آلِ مصعَبِ التي حَتْمُ عليكَ إذا حَلَلْتَ معانَهُمْ وَكَالُمُ مُعَالَهُمْ وَكَالُمُهُمْ وَحَفَائِهُمْ

بسطَتْ بِلا مَنِّ ولا إِخْلافِ إِلاَّ تَصرَاهُ عافِياً مِسن عافِ بالْمُجْتَدي الأضيافُ لِلأَضْيافِ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۲۳۲ .

لقد جاءت هذه القصيدة في الاعتذار إلى إبراهيم والفضل بن عبد الله بن طاهر من تأخره عنهما بسبب المطر ، وكانا من أهله من طيء ، وفيها يمدحهما .

وطبيعة المدح والاعتذار في مقدمة القصيدة غالباً ما يقدّم لهما الشاعر بمقدّمة تقليدية ؛ إذ فيها من القوة والفخامة ما يناسب الموقف ومقام الاعتذار والمدح ، ولكن أبا تمام قد جاء في هذه القصيدة بأسلوب مغاير ، حيث بدأ بالحديث مباشرة عن الاعتذار من الممدوحين ، وذكر السبب الذي منعه من الوصول إليهما ، فاتخذ من هذا السبب - وهو المطر - مقدمة لقصيدته ، بل استطرد في وصفه وما تبعه من خضرة ومنافع عمّت الناس والبلاد .

ومن الواضح أنه من الممكن البدء بمقدمة تقليدية في المدح والاعتذار ، لكن أبا تمام أجاد في اختيار هذا السبب وجعله مقدمة القصيدة ، فجاء بمقدمة في وصف منظر من مناظر الطبيعة ، وهو ذلك المطر وتلك المزنة الكريمة التي أعقبت آثاراً نافعة ، يقابلها الشاعر بآثار مصعب التي بسطت الخير بلا مَنِّ ولا إخلاف ، شألها شأن تلك السحائب التي تمطر وتروى دون تحيّز لأحد أو من .

ومن هنا تظهر العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمولها ، فالعلاقة قد بدت قويدة وإيجابية من مطلع القصيدة ، ذلك أن أبا تمام قد اتخذ من السبب في التأخر عن الممدوحين بداية لقصيدته ، ثم ثنّى بالحديث عن تلك السحائب ونتائجها التي أخلفتها على الأرض والعباد ، أعقبه أبو تمام بحديث عن الممدوحين وكرمهما ، والوصل بين هذا وبين تلك السحائب التي قابل بينها وبين الممدوحين ، ومن هنا جاءت العلاقة جيدة قوية ، حيث بدت القصيدة كوحدة مستقلة مرتبطة المعاني .

ونلحظ أنّ أبا تمام قد أطال وصف ذلك المطر وتلك السحائب أكثر من المدح، ونلحظ جمال الابتداء والمضمون والحتام .. فلقد أحسن أبو تمام في نسج علاقة بين ما قدم به لقصيدته وبين غرضه من نظمها ، بل برع في دمجهما دمجاً قوياً منذ مطلع القصيدة ، حتى أصبحت القصيدة كلاً متماسك الأجزاء ، وقطعة شعرية مدحية عباسية

ذات مقدمة طبيعية.

ولقد برز البديع في هذه القصيدة ، وأجاد أبو تمام في توظيف توظيف أجيداً وجلياً ، مثل : (الوصول ، القطوع) ، (منفعة ، ضرّها) ، (انصغت ، انصاف) ، (الآلاف ، للآلاف) ، (عافياً ، عاف) ، (الأضياف ، للأضياف) ، وغير ذلك ..

ومن النماذج أيضاً قوله:

دِيمَةُ سَمْحَةُ القِيَادِ سَكُوبُ لَوْ سَعَتْ بُقْعَةُ الإعْظَامِ نُعْمَى لَوْ سَعَتْ بُقْعَةٌ لإعْظَامِ نُعْمَى لَذَّ شُؤْبُوبُهَا وطابَ فَلَوْ تَسْفَهِي مَاءُ يَجْرِي وماءً يَلِيهِ فَهِي مَاءُ يَجْرِي وماءً يَلِيهِ كَشْفَ الروضُ رأسَهُ واستسرَّ فإذا الرَّيُّ بعد مَحْلٍ وجرجا فإذا الرَّيُّ بعد مَحْلٍ وجرجا أيّها الغيثُ حي أهلاً بمغدا لأبي جعْفَر خلائِقُ تَحْكيي

مُسْتَغِيثٌ بِهَا الثَّرَى المُكْرُوبُ لَسَعَى نَحْوَها المُكانُ الجَدِيبُ لَسَعَى نَحْوَها المُكانُ الجَدِيبُ طيعُ قامَتْ فعَانَقَتْها القُلوبُ وعَزالِ هَمي وأخرى تَدوبُ المحلُ منها كما اسْتسرَ الْمُريبُ نُ لَدِيْها يَبْرِينُ أَوْ مَلْحُوبُ كَ وعندَ السُّرى وحينَ تووبُ كَ وعندَ السُّرى وحينَ تووبُ هن قد يُشبهُ النّجيبَ النّجيبَ النّجيبُ (المُحيبُ النّجيبُ (المُحيبُ النّجيبَ النّجيبُ النّ

القصيدة في المدح ، وقد بدأها أبو تمام بمقدمة وصف الطبيعة ، حيث استهلّها بالحديث عن ديمة وسقيها للديار ، والمنفعة التي أعقبتها ، حتى طابت للناس منافعها ، ولو استطاعت لقامت وعانقت هذه الديمة قلوب الناس الفرحة بها ؛ إذ اخضرّت الأرض بعد هذا المطر الذي حملته تلك الديمة ، وجرت المياه ، وأخذت الحيوانات ترقص فرحاً به ، والأكثر من ذلك منظر الروض وجماله الذي ظهر بعد هطول المطر .

وبعد كلّ هذا يطلق أبو تمام تحية لهذا الغيث الذي أسر القلوب ، ولعلّه قد جاء بعد جدب وجفاف عانى منه الإنسان والحيوان ، ومن هنا استحقّ هذه التحية الحارة من أبي تمام ، وبهذا البيت تأخذ المقدمة في الانتهاء ، ولكن ليس انتهاءً كاملاً ، بل يعقبه البيت التالي له ، وهو البيت الثامن ، والذي يحوي بداية الحديث عن مضمون القصيدة ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٥٧ .

ويلحظ فيه الربط بين ما سبق وما هو تال له ، والعلاقة بينهما ، حيث يقول :

# لأبي جعْفُ رخلائِ قُ تَحْكي لِي النّجيبُ النّجيبُ النّجيبُ النّجيبُ

فقد قرنَ أبو تمام بهذا البيت بين أخلاق الممدوح (أبي جعفر) وبين هذا النجيب (الغيث) بقوله : (قد يشبه النجيب النجيب) ، وجاء ببيت يليه مؤكّداً تلك العلاقة ، بل ومقارناً بين هذا الغيث وهذا الممدوح ، ومرجحاً :

# أَنْتَ فِينَا فِي ذَا الأوان غَريب وهو فِينا فِي كُلِّ وَقْتٍ غَريب أُنْتَ

ففي الشطر الأول خاطب الغيث ، وفي الشطر الثاني قصد الممدوح ، ومن هنا نجد أن العلاقة قوية بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، وهو المدح .

وفي أبيات القصيدة المتبقية يدخل أبو تمام في صميم غرضه ، ويمدح بما يشتمل عليه الممدوح من صفاتٍ يجلّها أبو تمام في شخصه .

وفي قصيدة أخرى نجد العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها قوية وموظفة توظيفاً جيداً ، وفيها يقول أبو تمام:

غنّسى فشساقك طسائرٌ غِرِّيدهُ سَاقٌ على سَاقٍ دَعا قُمْريَّةً الفَسانِ فِي ظِلِّ الغصُونِ تَألَّف الفَصَانِ فِي ظِلِّ الغصُونِ تَألَّف يَتَطعَّم ان بِريقِ هَدا هَدَهِ يَتَطعَّم ان بِريقِ هَدا هَنيتُم المَنيتُ مَا طَائِرانِ تَتَع الهُنيتُم المُنيتُ مَا البَينِ يابْنَ مُحمَّدٍ آهِ لوق عِ البينِ يابْنَ مُحمَّدٍ أَبْكي وقد سَمَتِ البُروق مُضيئةً أَبْكي وقد سَمَتِ البُروق مُضيئةً واهتزَّ رَيْعانُ الشَّبَابِ فأشرقت ومضت طواويسُ العِراق فأشرقت ومضت طواويسُ العِراق فأشرقت فأشرقت المُعراق فأشرقت المُعراق فأشرقت المُعراق فأشرقت

لَمَّا تَسَرِنَّمَ والغُصونُ تَمِيكُ فَدَعَتْ تُقاسِمُهُ الهَوَى وتَصِيدُ والتَفَّ بَينَهُما هَوى مَعْقُودُ والتَفَّ بَينَهُما هَوى مَعْقُودُ مَحْعًا وذاك بَرِيق تِلْكَ مُعِيدُ وعِمَا الصَّباحَ فَإِنني مَجْهُودُ بَيْنُ الحَبِّ على المحببِّ شديدُ مِنْ كلِّ أَقْطار السَّماءِ رُعودُ لِتَهلُّلِ الشَّجَرِ القُرى وَالْبِيدُ لِتَهلُّلِ الشَّجَرِ القُرى وَالْبِيدُ أَذْنَابُ مُشْرِقةٍ وهُن حُفودُ أَذْنَابُ مُشْرِقةٍ وهُن حُفودُ أَذْنَابُ مُشْرِقةٍ وهُن حُفودُ المُدَابِ المَّرْ عَلَى المُحَدِدِ القُرى وَالْبِيدُ المُدَابِ المَّرْ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القَرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدُ القُرى وَالْبِيدِ القُرى وَالْبِيدُ القُرى المَّرْ حُفودُ القُرى وَالْبِيدُ اللَّهُ السَّرِيقِ وهُن حُفودُ القُريرَ القُريرَ القُريرَ القُريرَ القُريرَ القُريرَ القُريرَ القُريرَ المُنْ حُفودُ القُريرَ القُريرَ المُنْ حُفودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

يرْفُلن أَمْثَال العَذارَى طُوّفاً إِنِّي سَائْتُرُ مِن لسانِي لُؤْلُوًا إِنِّي سَائْتُرُ مِن لسانِي لُؤْلُوًا حتى يَحُلَّ مِن الْمُهلَّبِ مَنْزِلاً رَفَعَ الخَلافَةَ رايةً فتقاصَرَتْ

حول الدّوارِ وقد ندائى الْعِيدُ
يَرِدُ العِراقَ نِظامُهُ مَعْقُودُ
لِلْمَجْدِ فِي غُرُفاتِهِ تَشْديدُ
لِلْمَجْدِ فِي غُرُفاتِهِ تَشْديدُ
عَنْهَا الرِّجالُ وحَازَهَا دَاودُ()

بدأت القصيدة بوصف منظر من مناظر الطبيعة الصائتة ، حيث منظر ذلك الطائر الغريد ، وتغريده على الغصون التي تتمايل به يمنة ويسرة ، وذلك الساق (ذكر الحمام) وهو على ساق الشجرة يدعو تلك القمرية لكي تقاسمه الهوى ، ويعيشا عيشاً سعيداً ، ثم يستمر أبو تمام في وصف منظرهما ، وذلك إلى البيت الخامس ..

ويأتي بيت يعقبه يوضح سبب جهده :

# آهٍ لوَقع البيْن يابْنَ مُحمَّدٍ بَيْنُ الحجبِّ على الحجبِّ شديدُ

فأبو تمام قد عكس من خلال هذه المقدمة مشاعره النفسية وما يختلج في صدره ، وقارن بين حاله وحال تلك القمريتين ، فكشف عن ذلك بقوله : (إنّي مجهود) ، وقوله : (آه لوقع البَين) . ثم إنّ الشاعر " يريد أن يُعبّر عمّا يعانيه من أحزان ، ويبرز هذا التقابل أمام ممدوحه داود بن محمد لعلّه يتعاطف معه ويقضي له حاجته "(٢)؛ لذا شكا أبو تمام حاله للممدوح ، واستمر في بث شكواه ، ومن هنا بدت العلاقة قوية بين ذلك ؛ لأنّ أبا تمام لو شكا حاله للممدوح ثم توقّف وشرع في المدح لكانت العلاقة ضعيفة ، لكن شكوى الحال للممدوح ثم الاستمرار في بث ما يحسّه الشاعر ، ومنظر الربيع والطواويس والأشجار ، كلّ ذلك كان مرتبطاً بالمقدمة أشد الارتباط ، كما نلحظ في المبيت الحادي عشر بداية الشروع في المدح والتمهيد له .

وفي قصيدة بدأها أبو تمام بمقدمة طبيعية ، وهي " قمة ما وصل إليه أبو تمام في مجال

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۳۰۸ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د. سعد الدين شلبي ، ص٨٣٠.

المقدمات الطبيعية "(١)، وقد جاءت القصيدة في (٣٢) بيتاً ، يقول فيها:

رَقَّتْ حَوَاشِي الدَّهْرُ فَهْ يَ تَمَرْمَ لُ مَ لَوْلَتْ مُقَدِّمَ الدَّهْرُ فَهْ يَ تَمَرْمَ لَ لَوْلَتُ مُقَدِّمَ الْمُلِيفِ حَمِيدةً لَوْلاً الَّذِي غِرَسَ الشِّتاءُ بِكَفِّهِ كَم ليلةٍ آسى البِلدَ بِنَفْسِهِ كَم ليلةٍ آسى البِلدَ بِنَفْسِهِ مَطْرٌ يذوبُ الصَّحْوُ منه وبَعْدهُ عَيْثانِ فِ الأنواءُ غيث ظَاهِرٌ فَ عَيْث ظَاهِرٌ وَنَدى إذا ادّهنت بهِ لِمَهُ الثَّرى

وغَدَا الشَّرَى في حَلْيهِ يَتكسَّرُ ويَدُ الشِّسَاءِ جَدِيهَ لَا تُكْفَرُ ويَدُ الشِّسَاءِ جَدِيهَ لا تُكْفَررُ لاَقَى المَصِيفُ هَشَائِمًا لا تُشْمِررُ فيها ويوم وبْلُه مُثْعَنْجِررُ صَحْوٌ يكادُ مِن الغضارَةِ يُمطِررُ لك وَجْهُهُ والصَّحْوُ غيثٌ مَضْمرُ لك وَجْهُهُ والصَّحْوُ غيثٌ مَضْمرُ خِلْتَ السَّحابَ أتاهُ وهو مُعنذَرُ (٢)

بدأ أبو تمام قصيدته بمقدمة يصف فيها منظراً من مناظر الطبيعة وهي في أعز أوقات جمالها ، وهو الربيع ، ومنظر الأرض واخضرارها بعد هطول المطر ، وما إلى ذلك ، وذلك في (٢١) بيتاً ختمها ببيت جميل المعنى والصياغة ، فبعد أن وصف الربيع وجماله ، ذكر أن ذلك من صنع بديع الصنع را والذي ظهرت بدائع صنعه في اصفرار العشب بعد اخضراره ، حيث يقول :

صُنْعُ الّذي لَوْلا بَدَائِعُ صُنْعِهِ خُلقٌ أطل مسن الرّبيع كأنّه في الأرض مِنْ عَدل الإمام وَجُودِه

ما عَاد أَصْفَرَ بَعْدَ إِذْ هُــوَ أَخْضَــرُ خُلَقُ الإمــامِ وهَدْيُــهُ الْمُتيسِّــرُ ومن النباتِ الغَضِّ سُــرْجُ تَزْهــرُ

لقد قدم أبو تمام أبياتاً رائعة في وصف الربيع ، فالربيع " قد ألهم الشعر روائع القصائد ، وعزر الفرائد والقلائد ، فلا بدع أن يُلهم الشاعر العربي الكبير الخالد أبا تمام فينطق بهذا الوصف الرائع الجميل "(").

<sup>(</sup>١) مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د. سعد الدين شلبي ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د. عبد المنعم خفاجي ، ص١٩٠.

وبعد هذا الوصف يحسن أبو تمام إحكام العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها بقوله:

خُلُقُ أَطَلَلَ مِنَ الرَّبيعِ كَأَنَّهُ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدْلِ الإمامِ وجُودِهِ فِي الأَرْضِ مِنْ عَدْلِ الإمامِ وجُودِهِ تُنسى الرّياض وما يُروّضُ فِعْلُه إِنّ الْخَلِيفة حِينَ يُظلِمُ حَادِثٌ إِنّ الْخَلِيفة حِينَ يُظلِمُ حَادِثٌ

خُلُـــقُ الإمـــامِ وَهَدْيُـــهُ الْمَيَسِّــرُ وَمِنَ النّباتِ الغضِّ سُــرْجُ تَزْهَــرُ النّباتِ الغضِّ سُــرْجُ تَزْهَــرُ أَبداً علـــى مَــرِّ اللّيــالِي يُـــذْكَرُ عَيْنُ الْهُدى ولهُ الْخِلافَةُ مَحْجَــرُ

فنلحظ في هذه الأبيات ارتباط المقدمة بمضمون القصيدة ، وقيام علاقة وطيدة بينهما ، وتَخَلّصاً حَسَناً جعل من القصيدة كياناً واحداً مستقلاً ، حيث تَـمّ الـربط المحكم بين الربيع والممدوح بهذه الأبيات ، والتي تُعدّ حلقة الوصل بين ما قدم به الشاعر لغرضه وبين غرضه الأساس ، حيث ربط أبو تمام بين طبيعة الربيع وطبيعة الممدوح ، وأثر الربيع على الأرض ، وأثر جود الممدوح وعدله بين أهل الأرض ، حتى عمَّ الخير والصلاح .

وبعد ما تقدّم ، يتضح لنا إبداع الشاعر في القصيدة ، وتألّقه في رسم صورة حية ومنظر جمالي لذلك الربيع ، وعقد العلاقة بينه وبين الممدوح ، ومن هنا تظهر براعة أبي تمام في وصف الطبيعة ، وقدرته الفنية على الإبداع في هذا الجال ، وتأثر الشعراء به من بعده ، حيث " علّق د. إحسان عباس على تأثّر الأندلسيين بأبي تمام في مجال وصف الطبيعة قائلاً : " ومن أغرب الأمور أن يكون أبو تمام محركاً في وصف الطبيعة ، وأنموذ حاً للأندلسيين في هذا المقام " ، ولكن الدكتور البهبيتي يرى أنّ وصف الطبيعة هو من أهم ما سار فيه الشعر قدحاً على يد أبي تمام " ، ويقول د. شوقي ضيف : " ولعلّ من الطريف أنّه وقف بعض مقدّماته على وصف الطبيعة "().

<sup>(</sup>١) أبو تمام وأبو الطيب المتنبّي في أدب المغاربة ، د. محمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٨٦م ، ص٦٤ .

من روائع الشعر العباسي ، فوقف عليها النقاد والدارسون لإظهار تلك السمات اليي جمعتها ، هي تلك القصيدة التي مدح بها المعتصم، وذكر فيها فتح عمورية ، يقول فيها:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ
بِيضُ الصَّفَائِحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ فِي
والعِلْمُ فِي شُهُبِ الأَرْمَاحِ لاَمِعَةً
أين الرواية بل أين النّجومُ وَمِا
تخرُّصاً وأحاديثاً مُلفّقاةً
عجائباً زعموا الأيّامَ مُجْفِلةً
وحوّفوا الناسَ من دهياءَ مُظْلِمَةٍ
وصيّروا الأبرَجَ العُليا مُرتّبةً
يقضون بالأمرِ عنها وهي غافلةً
لو بيّنت قطّ أمراً قبل موقعه
فَتحُ الفُتوحِ تَعالَى أن يُحيطَ به
فَتحُ الفُتوحِ تَعالَى أن يُحيطَ به
فَتحُ الفُتوحِ السَاماء لَهُ

فهذه القصيدة تدور أساساً حول المدح والحديث عن فتح عمورية ، ولكن الجديد في الموضوع أنّ أبا تمام قد رأى أن يفتتح حديثه وغرضه الذي يتمحور حول الفتح ومدح الفاتح بالحديث عن الحادثة التي وقعت قبل الفتح ، وما كان من أمر المنجمين حين رأوا عدم فتح عمورية في الوقت الذي أراد المعتصم فيه فتحها ، فحذروه من الإقدام على الفتح قبل وقت نضج التين والعنب ، لكن المعتصم لم يرضخ لقولهم ، و لم يبال بأكاذيبهم ، فأقدم على فتح عمورية ، وكان النصر والفتح المجيد للمسلمين .

فاستغلّ أبو تمام هذه الحادثة بذكائه الحادّ وفطنته العجيبة لخفايا الأمور ، ووظّفها توظيفاً جيداً في القصيدة ، وذلك باتخاذها مقدمة لقصيدته ؛ إذ هي مقدمة مستنبطة

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٢ .

ومستوحاة من صلب الموضوع الرئيس ، " وقد استطاع أبو تمام أن يصوِّر الأحداث التاريخية من خلال عاطفته الجياشة ، ويتجلى لنا رجل حماسة ورجل اندفاع "(')، فكانت مقدمة حازت على ثناء الجمهور ، خاصةً النقاد ، فأثنوا على شاعرها وحُسن اختياره لمقدمات قصائده .

ولا يخفى علينا ما في القصيدة من جوانب جمالية أخرى ، وعلى رأسها البديع ، واستغلاله في القصيدة استغلالاً جيداً ، حيث أسهم البديع في خلق جو جمالي موسيقي على أبيات القصيدة ، مثل : (جد ، لعب) ، (صفائح ، صحائف) ، (صفر ، الأصفار) ، (منقلب ، غير منقلب) ، (حدّه ، الحدّ) ، وغير ذلك ..

وكما يتضح ، فإن أبيات المقدمة تنتهي عند البيت العاشر ، يعقبه البيت الحادي عشر ، وفيه بداية الحديث عن فتح عمورية ، ثم مدح المعتصم فاتح المدينة وقائد جيش الفتح .

وبالنظر إلى الأبيات الأول من القصيدة وبداية الحديث عن مضمون القصيدة ، ندرك وللوهلة الأولى - أنّنا إزاء أبيات ترتبط ببعضها ارتباطاً قوياً في الصياغة والنظم والمعاني ، حيث يتدرج فيها المعنى تدرجاً منطقياً متسلسلاً ، فلو تأملنا هذه الأبيات لوجدنا العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها قوية ومتأصلة تأصيلاً جيداً ؛ إذ يبرز فيها إجادة الشاعر في ربط أبيات القصيدة ربطاً محكماً ، حتى أصبحت القصيدة لوحة شعرية ذات معانٍ مترابطة ومتلازمة تحكي لنا عن حادثة تاريخية من أولها إلى آخرها حديثاً مفصلاً صادقاً ، بل نجد أنفسنا إزاء وثيقة تاريخية شعرية سطرها شاعر عباسي لحدث تاريخي وقائد عظيم في عصر عباسي .

وعن تلك القصائد التي أحسن فيها أبو تمام الخروج والتخلص الحسن من المقدمـــة إلى مضمون القصيدة ، فهي كثيرة ، وستشير إلى أبرزها ، حتى وإن لم تبلغ مقدمتــها

<sup>(</sup>١) من روائع الأدب العربي فنون أدبية (شعر ونثر) ، موازنات دراسات تحليلية ، د. وفاء على سليم ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط٢ ، ١٩٨٢م ، ص٧٠ .

ومضمونها تلك العلاقة القوية كما في النماذج السابقة الذكر ، كما أنّ هذه العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها لم يكن كثير من الشعراء يترسمه في شعره ، خاصة الجاهليين ؛ ذلك لتعدّد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة ، لكن الجدير بالذّكر أنّ أبا تمام وغيره من شعراء قد قلّل من تعدّد الأغراض في القصيدة الواحدة ، خاصة في المقدمة ، وبالتالي ركزوا على حُسن التخلص من المقدمة إلى المضمون ، أو من غرض إلى غرض بالمعتمر عن أكثر شعراء العصر العباسي حُسن التخلص ، وقد جاء بعد أبي تمام من اهتم به ، فقد " حاز المتنبي السبق فيه ، فلا نجده إلا محسن التخلص إلى ممدوحيه ، وخاصة في قصائد السيفيات ، يسانده في ذلك تمكنه من أزمة الشعر وتدفق المعاني وانسيابها بين يديه ، حيث يرى منها في قارعة الطريق ما لا يرى غيره في كثيرٍ من الأحيان "(¹).

ومن قصائد أبي تمام ، التي أحسن فيها التخلص ، قوله  $(^{(7)}$ :

أمَّا الرُّسُومُ فقد أذكر ن ما سَلَفا لا عُذْر للصَّبِ أَنْ يَفْنَى الحَيَاء ولا عَدْر للصَّبِ أَنْ يَفْنَى الحَيَاء ولا حَتَّى يَظَلِل بماء سافِح ودم وفي الْخُدُورِ مَها لَوْ أَنّها شَعَرَت لاَلَيْ كالنجُومِ الزّهرِ قد لبست مِن كُلِّ حَوْدٍ دَعاها البَينُ فابتكرت لا أظلمُ النأي قد كانت خلائقُها غيداء جادَ ولِيُّ الْحُسن سُنتَها عَيداء جادَ ولِيُّ الْحُسن سُنتَها مصْ قُولة سَتَرَت عَنا ترائِبُها يُضْ حِي العَدول على تأنيب في يُضْ حِي العَدول على تأنيب في يُضْ حِي العَدول على تأنيب في العَدول على العَدول على تأنيب في العَدول على العَدول على

فَلا تَكُفَّنَ عَنْ شَائَيْكَ أَوْ يَكِفَا للدَّمْعِ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَصِيَّ أَنْ يَقِفَا فِي الرَّبْعِ يُحسَبُ مِنْ عَينيْهِ قد رَعَفا فِي الرَّبْعِ يُحسَبُ مِنْ عَينيْهِ قد رَعَفا إذاً طَعَتْ فَرَحاً أو أُبْلسَتْ أسَفا أبشارُها صَدَفَ الإحسانِ لا الصَّدفا بكراً ولكنْ غدا هجرائها نصَفا مِن قبل وشكِ التوى عِندي نوى قَذَفا فصاغها بيدَيْهِ روضة أُنفا فصاغها بيدَيْهِ روضة أُنفا قلباً بريئاً يُناغي ناظِراً نَطِفا بعدْر مَن كان مَشْغوفاً هما كَلِفا كَلِفا بعدْر مَن كان مَشْغوفاً هما كَلِفا

<sup>(</sup>۱) مقدمات سيفيات المتنبي ، ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ، ج١ ، ص٨١٤ .

وهكذا يستمرّ أبو تمام في المدح إلى نهاية القصيدة ، التي بلغت (٥٧) بيتاً ، حيث بدأ هذه القصيدة المدحية بمقدمة طللية ، حيث إن الرسوم أثارت شوقه وحزنه علي أحبته ، فانهمر الدمع إثر ذلك ، فلا وسيلة لِما أثارته إلا الدمع والبكاء على الأطلال ، ويعلل فعله هذا بتلك المها التي في الخدور ، ويصور حسنها وموقفها تجاه جمالها ، فهي إن اغترّت به طرتَ فرحاً ، وإلا حزنت شفقةً على من وقع في حبها وأسرته ، وبمــــذا البيت الذي صور فيه جمال تلك المها الإنسية استرسل أبو تمام في وصفها ووصف فراقها الذي بكرت به ، أما هجرانها فهو قديم . ثم يتوجه الحديث للعاذل الذي وجد قبولاً لكلف هذا المحب ومحبته لهذه المرأة .

وهنا تقترب مقدمة القصيدة من نهايتها ، ويبدأ الربط بينها وبين مضمون القصيدة والتخلص الحسن ، وذلك في بيتين ، هما :

ودِّعْ فؤادَكَ تودِيعَ الفِــراق فمـــا يجاهد الشُّوقَ طَـوْراً ثُـمَّ يَجْذِبـهُ جهـادهُ للقَـوَافي في أبـي دُلفـا بجوده انصاتت الأيام لابسة

أراهُ مِنْ سَفِر التّودِيـع مُنصـرفا شرخ الشباب وكانت جلة شرفا

ففي البيت الأول يسلى أبو تمام نفسه عمّا أصابها من فراق ، يعقبه شوق للأحبة ، فخاطب نفسه في هذا البيت بتوديع فؤاده وما أَلَمّ به كتوديعه الفراق يوم ألَــمّ بــه ، ولكن الحقيقة التي تختلج في نفسه أنه ليس منصرفاً عن التوديع ، يؤكد هذا قولــه إنــه يجاهد الشوق مرة ومرة يجذبه ، بل يشبه حاله هذا بجهاده لقوافي الشعر في ذلك الشخص ، وهو الممدوح أبو دلف .

ومن هنا فالعلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها وحلقة الوصل بينهما هو ذلك التشبيه الذي أحسن أبو تمام التخلُّصَ به ، فنجده قد أحكم به العلاقة والخروج من مقدمة القصيدة إلى مضمونها ، وهو المدح ، فقد خرج من المقدمة إلى المضمون بتشبيه ما يحسه المحب ، من فراق وشوق ، وجهاده معه تارة ، وتارة جذبه له بحالـــه عنــــدما يجاهد القوافي في أبي دلف ، وهو خروج متصل وهادئ ، أجاد فيه أبو تمام ، وبالتالي عكس حسنه وجماله على القصيدة في إحكام العلاقة ، بينما قدم بــه وبــين غرضــه الأساسي .

ولو تأملنا القصيدة لوجدنا البديع وكيف نثره الشاعر على الأبيات باتزانٍ وإحكام ، فجاء بقصيدة تزخر بألوان البديع ، التي عكست على القصيدة موسيقى رائعة ، وبالتالي الوقع الحسن في السمع .

ومن النماذج أيضاً ، قوله:

أَفْنَى وليْلِي لَـيْسَ يفْنَـى آخـرُهْ نَامَتْ عُيـونُ الشَّامتين تَيَقُّنَا لَا مَتِي الْمَتِي عَزاءَهُ وَناى اللَّذِي أَسَرَ الفِراقُ عَزاءَهُ وَناى اللَّذِي لا شيءَ ضائِرُ عاشِق ، فاذا ناى يا أَيُّهَاذا السَّائلي أنا شارحُ يا أَيُّهَاذا السَّائلي أنا شارحُ إنَّـي ونصْرًا والرِّضا بجـوارهِ ما إن يخافُ الْخَـذْلَ مـن أيّامـه ما إن يخافُ الْخَـذْلَ مـن أيّامـه

هَاتا مَـوارِدُهُ فَـأَيْنَ مَصَـادِرُه ؟ أَنْ لَيْسَ يَهْجَعُ والْهُمـومُ تسامِرُهُ قَدْ كَانَ يستحييهِ إذْ يَسْتاسِرُهُ قَدْ كَانَ يستحييهِ إذْ يَسْتاسِرُهُ عَنْه الْحَبيبُ فَكُلُّ شَـيء ضَائِرُهُ لكَ عَائبي حتَّى كَأْنَـك حاضِرهُ لكَ عَائبي حتَّى كَأْنَـك حاضِرهُ كَالبَحْرِ لا يَبْغي سِـواهُ مُجَـاوِرهُ أحدٌ تـيقنَ أنّ نصـراً ناصِرهُ (۱) أحدٌ تـيقنَ أنّ نصـراً ناصِرهُ (۱)

لقد بدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن حاله ، ووصف ما حرى له من فراق وشماتة الشامتين ؛ نظراً لِما حلّ به ، فلا شيء يضرّ العاشقين أكثر من البعد .

ويستمر أبو تمام في حديثه عن الفراق إلى البيت الرابع ، ثم يبدأ بالتمهيد للحديث عن مضمون القصيدة ، وهو المدح ، والربط بين المقدمة والمضمون ، والتخلص الحسن بينهما ، وذلك في البيتين : الخامس والسادس ، حيث سؤال وإجابته ، ومثلت الإجابة مدى ارتباط الشاعر بالممدوح والتصاقه به ، وشدّة اتصالهما ، لذا نجد أن بعده عنه يؤدي به إلى الحالة التي وصفها في مقدمة القصيدة ، ونلحظ مدى حسن التخلص والربط بين أجزاء القصيدة ، والتي بدت واضحة جلية في أبيات القصيدة .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٤٢ .

ومن النماذج أيضاً: قوله حين عزل مالك بن طوق عن الجزيرة:

أرْضٌ مُصَـرَّدَةٌ وأُخـرى تُجـشَمُ فَـإِذَا تَأَمَّلَـتَ السبلادَ رَأَيْتَهَا فَـإِذَا تَأَمَّلَـتَ السبلادَ رَأَيْتَهَا حَـظٌ تعـاورهُ البقـاعُ لِوقْتِـهِ لوْلاهُ لَـمْ تكـنِ النّبوة ترتقـي ولذاك أعرقـتِ الْخِلافـةُ بعـدما وبـه رأينا كعبـة الله الـتي تلك الجزيرةُ مُـذْ تَحَمّـلَ مالِـكٌ تلك الجزيرةُ مُـذْ تَحَمّـلَ مالِـكٌ

منها الّتي رُزقَتْ وأخرى تُحْرَمُ تُوري مُنها الّتي رُزقَتْ وأخرى تُحْرَمُ تُوري كما تُثري الرجَالُ وتُعْلِمُ وادٍ مُفعَمُ ! وادٍ به صِفْرٌ ووادٍ مُفعَمُ ! شَرف الحجاز ولا الرّسالة تُتهمُ عَمِرت عُصوراً وهي عِلْقٌ مُشْمَمُ هي كوكبُ الدّنيا تُحلُّ وتُحرمُ هي كوكبُ الدّنيا تُحلُّ وتُحرمُ أمستْ وبابُ الغيثِ عنها مُبهمُ (۱)

عدد أبيات هذه القصيدة (٦٠) بيتاً ، بدأها أبو تمام بمقدمة استمدها من صلب الموضوع الرئيس ، وذلك بأبيات تدلّ على المضمون ، فحين عزل (مالك) عن الجزيرة قال هذه القصيدة ، وفيها يشيد بأيّام توليه ويمدحه .

لقد جاء أبو تمام بتمهيدٍ وتقديم مناسب لهذا المضمون ، وربط بينه وبين غرض القصيدة ، فالأرض أنواع شتى ، منها مصردة ، أي : جدباء لا تشرب الماء ، ومنها ما يدوم عليها المطر ، فالبلاد تثرى وتعدم كالرجال ، حتى إن من البقاع ما هو مصفر وما هو مخضر ، والمدوح من النوع الذي يشبه ذلك المخضر ، والذي يدوم عليه المطر ، ثم يدخل أبو تمام في مدح الممدوح وكيف سعد الناس بتوليته للجزيرة ، وابتهجوا فرحاً أيام توليه بتلك العيشة الهنية ، في حين بدا لهم العكس حين عُزل .

ومن هنا تظهر العلاقة بين ما قدم به أبو تمام وبين مضمون القصيدة .

ومن القصائد التي تماثلها ، قوله في المدح:

بَــوَّأْتُ رَحْلــي في المَــرَادِ المُبْقِــلِ مَنْ مُبْلِــغٌ أَفْنــاءَ يَعْــرُبَ كُلَّهَــا

فَرتَعْتُ فِي إثر الغَمَامِ الْمُسْبِلِ أَنَّي ابْتَنَيْتُ الْجَارَ قَبْلِ الْمُنْزِلِ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۹۹ .

وأخذتُ بِالطِّـوَلِ الذي لم يَنصَــرِمْ هتك الظلامَ أبــو الوليـــدِ بغــرّةٍ بأتَمّ من قَمــر السّــماء وإنْ بـــدا

ثِنياهُ والعَقدِ اللهٰ يُحْلَلِ فتحتْ لنا بَابَ الرجاءِ المقفَلِ بدراً وأحسن في العيونِ وأجمَلِ

لقد بوأ الشاعر رحله في مكان مقبل ، وغمام مسبل ، حتى إنه مع فرحته بهـــذا المكان أطلق عبارة رائعة تعكس مدى فرحته ، فمن مبلغ أفناء يعرب أتّني قد ابتنيــتُ الجار قبل الدار ؟. فالشاعر اختار جاره قبل داره ، وهذه حكمة مشهورة .

وفي البيت الرابع يكشف الشاعر عن ذلك الجار الذي هتك الظلام بغرته البيضاء ، وهو - بلا شك - الممدوح (أبو الوليد) ، فالعلاقة قائمة بين ما قدم به وبين مضمون القصيدة ، والتخلص حسن بينهما .

ومن القصائد أيضاً ، قوله مادحاً:

مالِي بعادية الأيّام مِن قِبَلِ لا شيء إلا أباتَتْهُ على وَجَلٍ لا شيء إلا أباتَتْهُ على وَجَلٍ قد قَلقلَ الدّمع دهرٌ من خلائقه سلني عن الدين والدّنيا أُجِبْك وعنْ من كان حَلْيَ الأماني قبل طَعْنته

لم يَشْنِ كيد النوى كيدي ولا حِيلي ولَم تَبِتْ قَطُّ من شيءٍ على وَجلِ طولُ الفِراقِ ولا طُولٌ من الأجلِ طولُ الفِراقِ ولا طُولٌ من الأجلِ أبي سعيدٍ وفقْديه فلا تَسَلِ فصرتُ مُذْ سار ذا أمنيّةٍ عُطُلِ

ومن هنا فإن " مدائح أبي تمام كانت تجعل ممدوحيه - إعجاباً منهم بها - يضنون بها على مَن لا يستحقها "(٢).

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، ص٢٥٢ .

### وعن القسم الثاني:

وهي تلك القصائد التي خلت من تلك العلاقة الإيجابية الحسنة بين مقدمة القصيدة ومضمولها ، فهي كثيرة في باب المدح ، وبالتأمل فيها نجد أنّ أبا تمام قد سار على منوال الشعراء المتقدمين في عدم الاحتفاء ، والعناية بإقامة علاقة بين أجزاء القصيدة ، خاصة المقدمة والمضمون ، أو حتى حُسن التخلص من غرضٍ لغرض ، وهذا - بلا شك - ليس عيباً أو قصوراً في شعر أبي تمام ، إنما هو علامة بارزة من علامات شاعريته وتمسكه بتراثه الشعري ، بل والعناية به والإكثار منه ، والسير على القواعد الشعرية القديمة ؛ إذ إن لكل شاعر أو فنان قاعدة يعتمد عليها ، ومنها يتأسس وينطلق ، ثم تبدأ التفرعات من هذه القاعدة ، والتي تخلفها جهود الشاعر أو الفنان وإنجازاته التي تسجل له ، وهذه النقطة تُعدّ ركيزة أساسية وجَلية في شعر أبي تمام ، فمن الماضي بدأ ، ومنه خرج خروجاً أراه ويراه الكثير خروجاً إيجابياً في أغلب الحالات ، وليس جميعها ، ومنه خرج لا تمرّدٌ و تطاولٌ على التراث وأصالته .

ومما يلحظ في شعر أبي تمام - خاصة مقدماته - : ذلك التعظيم والتبحيل لإبراز مظاهر القديم ، حيث وقف عند بعضها وقوفاً طويلاً ، مع أننا نجده في بعضها قد أبدل نظرته لبعض مظاهر القديم وغيرها ، كما يراها الشاعر المتقدم ، لكنه لم يخرج عن نظرته أصولها ، حيث وقف على الأطلال ، ودعا بالسقيا لها ، وتحدث عن الفراق والوداع ، وتغزل ، ولكن كان ذلك كله بمعان وألفاظ شاعر عباسي ، وروح متحضرة ذوّاقة حساسة مبدعة ، وعند قراء تما إحساساً قوياً بمدى ما يكنه الشاعر العباسي ، خاصة أبا تمام لتلك المظاهر القديمة ولتراثه الأصيل ، وكيف تذوّقها وتشركها ، وبالتالي محورة ها وكيفها مع عصره ، كما ينتابنا شعور بجمال هذه المظاهر فنتذوقها تذوقاً تذوقاً رائعاً ، ذلك أن الشاعر أبدع في رسم صورة لهذه المظاهر في أحكم وأبرع صورة شعرية جمالية .

ومما يلحظ أيضاً أنَّ أبا تمام قد تبع السابقين في الخروج المنفصل من المقدمة إلى

مضمون القصيدة ، سواء أكان ذلك بألفاظ متعارف عليها ، مشل : دع ذا ، ودع عنك ذا ، وغيرها .. أو خروجاً مباشراً وفجائياً ، ذلك بأن توصله العيس إلى ممدوحه أو تحطه راحلته في كنف الممدوح ، أو يصل إليه مباشرة بحرف من حروف الجر أكثر منه أبو تمام ، وهو : (إلى فلان) . ومن هنا لم تقم أدبى علاقة بين مقدمة قصائد هذا النوع وبين مضامينها .

ومن النماذج ، قوله مادحاً:

أَبْدَتْ أَسَى أَنْ رَأَتْنِي مُخْلِسَ القُصَبِ سِتُ وَعِشْرُونَ تَدْعُونِي فَأَتْبَعُهَا سِتُ وَعِشْرُونَ تَدعُونِي فَأَتْبَعُهَا إِلَى أَن يقول:

لا تُنْكِرِي مِنه تَخْديدًا تَجَلَّلُهُ لا يُظُرُدُ الْهَمُّ اللَّ الْهَمُّ من رَجُلِ لا يَطْرُدُ الْهَمَّ اللَّ الْمَقُّ من رَجُلِ مَاضٍ إذا الكُرَبُ الْتَفَّتْ رَأَيتَ لَـهُ سَتُصبِحُ العِيسُ بِي وَاللَّيْلُ عِنْدَ فَــتى

وآلَ ما كانَ مِنْ عُجْبِ إلى عَجَبِ إلى عَجَبِ إلى عَجَبِ إلى المَشِيبِ ولم تَظْلِمْ ولم تَحُــبِ(')

فالسَّيْفُ لا يُزْدَرَى إِنْ كَانَ ذَا شُطَبِ مُقَلْقِلِ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النُّعُبِ مُقَلْقِلِ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النُّعُبِ بِوَحْدِهِنَّ اسْتِطَالاتٍ عَلَى النُّوبِ كَثِيرِ ذِكْرِ الرِّضَا فِي سَاعَةِ الغَضَبِ كَثِيرِ ذِكْرِ الرِّضَا فِي سَاعَةِ الغَضَبِ

بدأ أبو تمام هذه القصيدة بمقدمة عن الشباب والشيب ، حاءت في ( ٩ ) أبيات ، تضمّن الحديث عن الشيب وموقف المرأة منه ؛ لِما رأت لَمَعانه في الرأس ، وذلك الجسد الشن ، ويتوجّه الخطاب لها في البيت السابع بعدم إنكار الشيب الذي ألمّ به ، فالسيف وما به من شطب لا ينكر ؛ إذ هو دليل القوة وكثرة الحروب التي مارسها صاحبه ، يَعقبه حديثٌ عن الهم ، وقد يقصد به هم الشيب ، ولن يبعده إلا همة رجل يركب الإبل مسافراً في القفار والمفاوز ، حتى إذا أحاطت به النائبات استعمل لها الإبل .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٧ .

ويلحظ في البيت العاشر العيس التي تصل به إلى الممدوح:

سَتُصبحُ العِيسُ بي وَاللَّيْلُ عِنْدَ فَـــتى كَثير ذِكْر الرِّضَا فِي سَاعَةِ الغَضَب

وهنا بداية الوصول للممدوح والدخول في مضمون القصيدة ، حيث لا علاقة أو ارتباط وتخلص حسن بين مقدمة القصيدة ومضمونها ؟ إنما السير على طريقة الشعراء المتقدّمين .

وكذلك قوله في قصيدة أخرى:

إنَّ بُكاءً في الدار من أَرَبهُ ما سَجْسَجُ الشُّوق مثل جاحِمه ثم ينتقل لوصف المطر:

مُزَمْجِرُ الْمِنْكِبِينِ صَهْصَلِقٌ عادَتْ صُدوعُ الفِلا بِـهِ ولَقَــدْ قَدْ سَلَبتهُ الْجَنُوبُ والدّينُ والدُّنْـــــ

فشايعا مُغْرماً على طَرَبه ولا صريح الهوى كمُؤتشِبه (١)

يُطْرِقُ أَزْلُ الزَّمَانِ مِنْ صَحَبهْ صح الفضاء من جُلبه \_\_\_يا وصافي الحياةِ في سَــلَبهْ

ثم ينتقل للغرض الأساسي من القصيدة بقوله:

#### دَعْ عنكَ دَعْ ذا إذا انتقَلْتَ إلى الْمَدْح وشُب سَهْلَةُ بمقْتَضَبه

فالشاعر هنا اعتمد على الخروج المنفصل بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، وذلك بقوله: " دع عنك دع " في البيت الثالث عشر ، حيث جاءت القصيدة في اثنين وأربعين بيتاً.

وفي قصيدة أخرى سار فيها أبو تمام على شاكلة القصائد السابقة ، قوله:

فَلِلْمَنَازِل سَهُمٌ فِي سَوَافِحِهَا وفُرْقَةٍ تُظْلِمُ اللَّهُ نَيَا لِنَازِحِهَا (١) أَهْدِ الدُّمُوعَ إلى دَار ومَـــا صِـــجِها أَشْلَى الزَّمانُ عليها كُـلَّ حَادِثـةٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٨٥ .

ثم ينتقل للغرض الأساسي من القصيدة بقوله:

إلى الأكارم أفعالاً ومُنتسَابً لم يرتع الذّمُ يوماً في طَوائحها أساسُ مكّة والدّنيا بعُذرَتِها لم ينزل الشيبُ في مثنى مسائِحها

القصيدة جاءت في (٤١) بيتاً ، وهي في المدح ، وقد بدأها بمقدمة تقليدية ، وما نلحظه هو ذلك الانتقال المباشر والمنفصل بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، حيث انتقل إلى الممدوح في البيت الثاني عشر انتقالاً مباشراً ؛ مما أفقد القصيدة أيّ علاقة إيجابية أو تخلُص حسن بين أجزائها .

وبعد هذا الحديث عن علاقة مقدمة القصيدة بمضمولها في غرض المدح ، يمكن أن نسجل بعض الملاحظات التي خرجنا بها ، وهي كالآتي :

- ١ لقد أنتج أبو تمام قصائد مدحية تمثل تقليده و تحديده ، وتتسم بما يلي :
- أ / قصائده المدحية التقليدية تعكس مدى تمسكه بالقديم والعناية به ، حيث نحا في أغلبها منحى الشعراء القدامى في عدم العناية الكاملة بتماسك أجزاء القصيدة ، وكذلك الوصول إلى الممدوح على طريقة المتقدمين ، في حين نجد بعض القصائد قد أحسن في تخلصه من مقدمة القصيدة إلى مضمولها ، أو من غرض إلى غرض .
- ب/ قصائده المدحية التجديدية تعكس مدى الدور الإيجابي الذي قام به أبو تمام في إنتاج شعر ينسب لشاعر وعصر عباسي .
- ٧- يلحظ على قصائده المدحية خاصة التجديدية قيام علاقة إيجابية بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، في حين نجد بعض قصائده ذات المقدمات التقليدية تخلو من هذه العلاقة إن لم يكن أكثرها ، وبالتالي فديوان شعره مزيج من شعر تقليدي وتجديدي عباسي يمكن أن نثبت من خلاله تمسك أبي تمام بتراثه القديم وتجديده . ما يناسب عصره .

ппп

### ٢) الرئساء:

لقد نظم أبو تمام قصائد عديدة في رثاء بعض الشخصيات البارزة في عصره ، وأجاد في نظمها إجادة حسنة ، وبرع في تصوير الفاجعة والمصاب الجلل ، وصوره تصويراً دقيقاً مستقصياً جميع جوانبه ، وفي كلّ قصيدة نجده يقدم لها بمقدمة تناسب غرض الرثاء ، أو يبدأ بالرثاء وتصوير المصاب مباشرة ، لذا " يُعدّ عصر بني العباس أنضج العصور الأدبية فكراً ، وأرقاها علماً ، وأبدعها صورة ، وأظرفها شكلاً ، وأبماها منظراً ... "(1).

ويمكن القول: إنّ أبا تمام قد أجاد في فنّي المدح والرثاء ، وأكثر فيهما دون غيرهما ، وأجاد فيهما إجادةً حسنة ، " فالعلاقة بين المدح والرثاء وثيقة ؛ إذ إن الرثاء هو مدح للميت بشكلٍ أو بآخر ... وقد كان تمازج ظاهرتي المديح والرثاء في شعر أبي تمام ، حتى دُعي : (مدّاحة نوّاحة) ؛ لغلبة المديح والرثاء على شعره "(۲).

كما يلحظ على قصائده الرثائية إجادة أبي تمام في نظمها ، " فقد أبدع أبو تمام في الرثاء إبداعاً وصل فيه إلى حدّ السحر والبيان الرائع ، والوصف المحد ، فقد كان أبو تمام يزج العاطفة بالخيال بالعقل ، بحيث إنْ قرأنا بعض مراثيه لا تعدّه إلا فيلسوفاً أو حكيماً ... "(").

وما يعنينا هنا هو تلك القصائد الرثائية التي قدم لها أبو تمام بمقدمات ، وعلاقة هذه المقدمات بمضمون القصيدة . أما عن تلك القصائد التي كانت حديثاً مباشراً في الرثاء ، فلن نعرج عليها ؟ لأنها تخلو من المقدمة ، وبالتالي ليس هناك ما يحتاج أن ننظر فيه من قيام علاقة بين المقدمة والمضمون .

ومما يلاحظ على فن الرثاء في شعر أبي تمام : أنَّ جميع مقدماته التي جاءت في بعض

<sup>(</sup>۱) الرثاء في الشعر العربي أو حراحات القلوب ، د. محمود حسن أبو ناجي ، دار مكتبة الحياة ، لبنان ، ط۱ ، ۱٤٠۱هــ - ۱۹۸۱م ، ص۳۸۶ .

<sup>(</sup>٢) النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، د. عبد الله باقازي ، ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د. محمود حسن أبو ناجي ، ص١٧٢ .

القصائد إنما هي من صميم الغرض الرئيس ، ومن صلب الموضوع ، وهو الرثاء ، فإما أن يعظم ما حلّ به من خطب ، ثم يكشف عنه ، أو يطلق بعض الأبيات التي يتحدث فيها عن الدهر وتلك الخطوب ، وذلك الموت الذي حلّ بذلك العزيز ، والتي تشكل من أغلبها أروع أبيات الحكمة التي تضمنها شعر أبي تمام ، وفي ذلك يقول الدكتور محمود أبو ناجي : " وتختلف قصائد الرثاء عند أبي تمام ، فتارة تكون حزينة البداية باختيار ألفاظ دالة على ذلك ، وأحياناً يبدأ بالندم على خسارة الأدب والدين والكرم والشجاعة ، وأحياناً يكون في بدايته حكيماً بارعاً في اختيار ألفاظ قليلة تدلّ على معانٍ عظيمة "().

ومن قصائده الرثائية ، قوله:

أعيدي النّوْحَ مُعولة أعيدي وقُومي حاسراً في حاسرات هو الخطب الذي ابتدع الرّزايا ألا رُزِئت حُراسانٌ فتاها ألا رُزئت عمسؤول مُنيل ألا إنّ النّدى والْجُوو مَد حَالاً ألا إنّ النّدى والْجُوو مَد حَالاً

وزيدي من بكائكِ ثُم زيدي خور وزيدي من بكائكِ ثُم زيدي خور وللخدود وقال لأعْين التقلين جُودِي غداة ثوى عُميرُ بْننُ الْوَليدِ الله الله وُزئِستْ بمِستلافٍ مُفيدِ المَالِيدِ بعيثُ حَللتَ من حُفرِ الصَّعيدِ "

القصيدة وقعت في ( ٣٣ ) بيتاً ، بدأها أبو تمام بأبيات ممهدة للدخول في الرثاء ، وهذه الأبيات ناسبت غرض الرثاء ؛ إذ ليس من المناسب بدء الرثاء بمقدمة طللية أو غزلية أو وصف للفراق ، وما إلى ذلك . . لذا نجد أبا تمام قد قدم لرثاء الميت ببعض الأبيات التي يتوجّه فيها بالحديث إلى تلك المعولة بأن تزيد في النياح والبكاء ، وتلطيم الخدود لماذا ؟ . نتيجة الخطب الذي ذرفت جراءه العيون ، ثم يبدأ في بيانه بقوله :

<sup>(</sup>١) الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د. محمود حسن أبو ناجي ، ص١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۲ ، ص۲۰۹ .

# ألا رُزئـــتْ خُراسـانٌ فتاهـا غداةَ ثَـوَى عُمـيرُ بْـنُ الْوَليـدِ

فنلحظ في هذه القصيدة الرثائية - مع ألها أول إشعاره - إلا أنه أجاد فيها ، وقدم لها بتقديم حيد ، ونجد العلاقة القوية والإيجابية قائمة بين ما مهد به وبين بداية الشروع في الغرض الرئيس .

ومن قصائده الرثائية أيضاً ، قوله:

يا دهر فدك وقلما يُغني قدي ولقد أحيط بنا ولم نك صورة ولقد أحيط بنا ولم نك صورة يا دهر أيّة زهرة للمجدد كم أترعت للعنقاء في أشعافها قد كان قرهم كاسمة قرما وما نجماً هُدى هذاك نجم الْجَدي إنْ

وأراك عِشْر الظهْ عِمْ مُسرَّ الموردِ بكَ واستُعِد لنا ولَمّا أُولدِ تُحْفِفْ وأيّة أَيْكَةٍ لَهْ تَخْضُدِ! كأساً تدفَّقُ بالذُّعافِ الأسودِ كأساً تدفَّقُ بالذُّعافِ الأسودِ ولَدَتْ نساء بي أبيه كأحمه حارَ الدليلُ وذاك نجهم الفرْقَهِ

نرى أبا تمام في هذه القصيدة قد استهلها ببعض الأبيات ، تناول فيها الحديث عن الدهر ، وكيف كتبت علينا الخطوب والمصائب قبل أن نولد ، فأيّ زهرةٍ يا دهر لم تجفف ، وأيّ أيكة لم تخضد ؟. وهنا دلالة على أن الموت يتلقف الناس من كلّ ناحية .

ومن الملاحظ أن الأبيات التي مهد بها وبين بداية الرثاء في البيت الخامس علاقة حيدة .

وشبيهة بهذه القصيدة ، قصيدة أخرى ، يقول فيها (٢):

لَنَمْنا وصَرْفُ الدَّهْرِ لَـيسَ بنَـائِمٍ أَلَسْتَ تَرى سَـاعَاتِهِ واقتِسَـامَها

خُزِمْنا لَــ أَ قسرًا بغــيرِ خَــزائِمِ لُفُوسَ بَنِي الدُّنيا اقتِسامَ الغَنــائِم ؟

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٢٣٧ .

لَيَالِ إِذَا أَنْحَـتْ عليكَ عُيونَها شَرِقْنا بِذَمِّ الدَّهرِ يا سَلْمُ إنَّـهُ إِذَا فُقِدَ الْمفقودُ من آل مالك

أَرَتْكَ اعتِبَارًا في عُيُـونِ الأَرَاقِـمِ يُسيءُ فما يـألو ولَـيْسَ بِظَـالِمِ تقطّـعَ قلْبِـي رهمـةً لِلْمَكـارِمِ

يظهر لنا قمة هذه الأبيات وروعتها ، وتصوير أبي تمام لذلك الدهر وأيامه ، وكيف تقتسم النفوس كاقتسام الغنائم ، وهو تصوير رائع أجاد فيه ، يعكس قمة الحزن والأسى من أبي تمام حين صوّر الدهر كما يحسّه ذلك المفجوع لفقد عزيز وغال على قلبه . ونلحظ أن التمهيد أو المقدمة قد استغرقت أربعة أبيات ، يعقبها دخول مباشر في الرثاء :

# إذا فُقِدَ الْمفقودُ من آلِ مالكِ تقطّعَ قلْبِي رهمةً لِلْمَكارِمِ

ويظهر جلياً اندماج أبيات القصيدة مع بعضها البعض ، وقيام علاقة جيدة تربطها ، وإزار يشدها ببعضها ، خاصة أن الأبيات الأولى زادت من حزن الشاعر وأساه على فقد الميت ؛ مما زاد عاطفته الحزينة وألهبها ، وبالتالي اشتدّت نفسه وتاقت لأنْ تسحل أروع أبيات في الرثاء .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أنّ هناك بعض القصائد التي بدأها أبو تمام بحديث عن الموضوع الموت الذي يتصل اتصالاً شديداً بالرثاء ، فلا يعد هذا الابتداء مما ينفصل عن الموضوع الأساس ؛ إذ هو فيه ، وليس مقدّمة مستقلة عنه . ومثل ذلك قوله يرثي طفلين صغيرين:

ما زالتِ الأيّامُ تُخبرُ سائلاً إِنّ المنونَ إذا استمرّ مَريرُها في كلّ يوم يعتبطْنَ نُفوسنا ما إن ترى شيئاً لشيء مُحْيياً

أَن سَوفَ تَفْجَعُ مُسْهِلاً أَو عَاقلاً كَانَتْ لَهَا جُننَ الأَنَامِ مَقاتِلاً عَنْ الأَنَامِ مَقاتِلاً عَنْطَ الْمُنحِّبِ جِلَّةً وأفائلاً حَيْق تُلاقِيَة لآخر قاتِلاً ''

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۲۳۰ .

إلى أن يقول:

نَجْمَانِ شاء اللهُ ألا يطلُعا

جوىً ساور الأحشاءَ والقلبَ واغلُهْ وفـــاجعُ مـــوتِ لا عــــدوًّا يخافـــهُ وأيُّ أخــى عــزّاء أو جَبَريّـةٍ إذا ما جرى مجرى دَم الْمَرْء حُكمهُ فلو شاء هذا الدهر أقصر شَرُّهُ سنشكوه إعلاناً وسِـرّاً ونيّـةً فمَــن مُبلــغ عَــني ربيعــةَ أنّــهُ وقوله أيضاً يرثى جارية له توفيت:

ألم ترَني خلَّيتُ نفسيي وشائها لقد خَـوَّفَتْني النائِباتُ صُـروفَها

إلا ارتدادَ الطّـرفِ حتَّـي يَـأْفِلا

ودمعٌ يضيمُ العَينَ والجَفنَ هامِلُــهُ فيبقى ولا يبقى صديقاً يجامله يُنابِ فَ أُو أَيُّ رام يُناضِ لَهُ وبُثّت على طُرْق النّفوس حبائِلُــهْ كما قصررت عنا لُهاهُ ونائِلهُ شكيّة مَن لا يستطيع يقاتِله تقشّعَ طَلُّ الجودِ منها ووابلُــهْ(') ؟

ولم أحفلِ الــــدّنيا ولا حَــــدَثالها ؟ ولو أمّنتني ما قَبلتُ أمانَها (٢)

ثم يشير إلى الجارية التي نظم القصيدة في رثائها بقوله:

يقولون هلْ يبكى الفستى لخريدةٍ وهلْ يستعيضُ المرءُ من خمس كفُّـــهِ

متى ما أراد اعتاض عَشْراً مكانها! ولو صاغَ مِن حُرِّ اللَّجَيْنِ بنانَها ؟!

كما أن هناك بعض القصائد التي بدأها ببيتٍ أو أكثر ، يذكر فيه حقيقة الدهر أو طبيعة الدنيا ، ومنها قوله (٣):

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٢٠٣ .

هو الدَّهرُ لا يشوي وهُنَّ المصائبُ وقوله:

رَيْبُ دهـر أصـم دونَ العتـابِ جَفَّ دَرُّ الدّنيا فقد أصبحَتْ تكـــ وقوله أيضاً:

كذَا فَلْيجِلَّ الْخَطْبُ وَلْيَفْدحِ الأَمْـرُ وقوله كذلك:

أصَمّ بِكَ النّاعِي وإنْ كانَ أسْــمعا

وأبو تمام بمراثيه يُعدّ " زعيم المحددين في عصره ، وسابق عصرنا بما أبدع من لمحات فنية رائعة "(٤٠٠).

### وخلاصة ما تقدّم:

أنّ قصائد الرثاء جاءت من بدايتها وحدة متماسكة ؛ نظراً لطبيعة الغرض ؛ لذا لم تحو أيّة مقدمات تقليدية أو تجديدية ، بل جاءت من بدايتها ببعض الأبيات التي تناسب الغرض وتمهد له ، وبالتالي حَوَت معانٍ وثيقة الصلة بفنّ الرثاء ، لذلك نجد العلاقة قائمة بين أجزاء القصيدة الرثائية . وأبو تمام أجاد في الرثاء إجادته في المديح ، "وسبب ذلك أنه يصدر عن معين واحد ، هو معين الفكر المقدوح ، ويمتع من فيض نهر المعاني التي يملك ناصيتها ، ويولدها ويوجهها ذات اليمين وذات الشمال ، وهو يحسن ربط

وأكثرُ آمـــالِ الرِّجـــالِ كَـــواذِبُ

مُرْصِـــــــُدُ بالأوجــــالِ والأوصـــابِ اللهُ مَارُواحنا بِغَيْـــرِ حِســـابِ(')

فليس لعينِ لم يَفِضْ ماؤها عُـــذرُ (١٠)

وأصبحَ مغْنَى الْجُودِ بَعْدَكَ بَلْقعا"

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المنتخب من عصور الأدب ، د. ذو النون المصري الجمل ، د. محمد مرسي ، د. سعد شلبي ، د. رجاء محمد عيد ، عالم الكتب ، ط٢ ، ١٩٨٥م ، ج١ ، ص١٥٨ .

مرثيته بمناسبتها ، وذلك في حدّ ذاته أول مراقي التوفيق ، ومن ثم يعمل فكره في خلق الجوّ الحزين المتلائم مع طبيعة الكارثة وظروف المأساة ، ثم يلقي بثقله وفكره على بحار المعاني ، فيصيد نفائسها ، ويصقلها ويطرزها ، ويقدّمها لجمهرة الناس أحسن ما تكون صوغاً ، وأجمل ما تكون ثوباً "(۱).

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، ص٦٧٤ .

#### ٣) الغــزل:

سبق أن تقدّم الحديث في الفصل الأول عن المقدمات التقليدية بأنواعها ، وقلنا : إنما تصدرت قصائد المدح .

أما عن باب الغزل المنفرد في ديوان أبي تمام ، فهو عبارة عن مقطوعات في الغزل ، لا يزيد أطولها عن ثمانية أبيات ، ولا يقل أقصرها عن بيتين ، نجد فيها أبا تمام يصوّر إمّا صدّ الحبيب ، أو هجرانه ، أو يصف فراقه ووداعه ، أو جماله وحسنه ، وما إلى ذلك . وذلك في عدد من الأبيات دون أن يقدم لها بأي مقدمة ، ولا نستطيع أن نطلق عليها مقدمة غزلية ؛ لأنّ المقدمات الغزلية كغيرها من مقدمات ، لا بدّ أن تتصدر غرضاً معيناً ، ولكن باب الغزل وما شمله من قصائد جاءت من بدايتها إلى نمايتها حديثاً عن الغزل وما يتصل به ، كما تسيطر عليها عاطفة قوية ، ولعل ذلك نتيجة صدورها عن الخربة معينة خاضها الشاعر ، حيث نلحظ في ثنايا بعض الأبيات حديثاً عن الخمر والساقي ، أو الغزل المذكر ، وغيرها .. ذلك أن " الغزل الثائر العنيف الذي قد يشتمل على وكه ولوعة ، فأحرى به أن ينظم في بحور قصيرة أو متوسطة ، وألا تطول قصائده ، ومثل هذا مثل كلّ شعر ينظم في بحالس العبث واللهو ، ووصف معاقرة الخمر مما كان يتعنى به أيام العباسيين ، وما كان يسمى بشعر المجون "().

وهذا ينطبق على غزل أبي تمام ، أما مقدماته الغزلية فقد ضمنها مقدمات القصائد المدحية ، وجاءت الإشارة إليها في المقدمات الغزلية ، وفي غرض المدح أيضاً .

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر ، د. إبراهيم أنيس ، ص١٧٨ .

#### ٤) الهجاء:

من طبيعة هذا الغرض والغالب عليه البدء فيه مباشرة ، والشروع في الهجاء منذ مطلع القصيدة ؛ إذ العاطفة متوقّدة ، والنفس متألقة ؛ لتنال من المهجو ، وتأتي بأبدع الصفات في السخرية والاستهزاء والنيل منه ، ولكن " لم يكن أبو تمام شديد الانفعال إلى الحد الذي يجعله ينساب انسياباً إلى كشف المعايب ، والأخذ بخناق الناس ومجالدتم ، فهو من واقع مرتكزاته الفكرية لم يكن متهالكاً على الحياة ، و لم يكن شديد الخصومة ، و لم يجعل الهجاء سلاحاً من أسلحته "()، وهذا الغرض في شعر أبي تمام نجد البدء فيه مباشرة من أول القصيدة ، ما عدا قصيدتين بدأهما بمقدمة طللية ذكرت سابقاً ؛ الأولى : يقول فيها:

فاقضُوا لنا مِـنْ رَبْعِهـا نَخْبَـا(٢)

صَـحْبِي قِفْــوا مُلِّيـــتُكُمْ صَــحْبَا

ثم يدخل في هجائه مباشرة فيقول:

أَبْقَ تُ له كَبِداً ولا قلبا فهبا ذهبت بمال جُنودِهِ شعبا

قصدَتْ له قبل الفراقِ فما قُصدَل للجلوديِّ السذي يَدهُ

فهذه القصيدة - التي بلغت ( ٣٠ ) بيتاً - قدم لها أبو تمام بمقدمة طللية ، ونجد أنّه لا علاقة البتة بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، فقد كان مقلداً فيها .

والقصيدة الثانية: يقول:

بِدُثُورِهَا أَنَّ الجَدِيدَ سَيُخْلِقُ وَتَفَرَّقَتْ فيها السَّحابُ الفُرَّقُ (")

الدارُ ناطِقَةُ وليسَتْ تَنْطِقُ دِمَنُ تَجَمَّعَتِ النَّوَى في رَبْعِها

<sup>(</sup>١) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، د. عبده بدوي ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۲ ، ص۳۲۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٥٤ .

ثم يدخل في هجائه مباشرةً بقوله:

أ شنعاء تصدِمُ مِسْمَعَيْكَ فَتَصْعَقُ
 ما غِبْت عن بصري ظَلِلْتَ تَشَدَّقُ ؟!

يا عُتبةَ ابنِ أبي عُصَيْمٍ دَعْوةً أخرسْتَ إذا عَاينْتَني حَتَّى إذا

عدد أبيات القصيدة (٣٦) بيتاً . حيث صدر أبو تمام قصيدته الهجائية لـذلك المهجو ، بمقدمة تحدث فيها عن الطلل والفراق ، وهي مقدمة جيدة في معانيها ونظمها ، وربما بدأ بها أبو تمام وأجاد فيها ؛ لأنها موجهة لشاعر مثله .

أما علاقة هذه المقدمة بمضمون القصيدة ، فمن الواضح عدم قيام أدنى علاقـة أو حُسن تخلص بينهما ؛ إذ المقدمة جاءت بعيدة في معانيها عن الهجاء ، و لم يعمل الشاعر على إخضاع المقدمة لغرضه ودمجهما مع بعضهما لتقوم بينهما علاقة إيجابية جيدة .

#### ه) العتاب:

"كان أبو تمام يضن بشعره أن يذهب ضياعاً فما ينال به جائزة ، فكان إذا أبطأ عليه ممدوحه عاتبه متلطفاً ، وذكّره القصائد التي مدحه بها "('). ولا يوجد في باب العتاب قصائد استهلها أبو تمام بمقدمات سوى ثلاث قصائد نقف عليها .

القصيدة الأولى: يقول فيها:

ضَاحَكُنَ مِنْ أَسَفِ الشَّبَابِ المُدْبِرِ الْوَشْنَ مَنْ أَسَفِ الشَّبَابِ المُدْبِرِ الْوَشْنَ مَيْ بَعَزِيمَتِي بَعَزِيمَتِي الْعَزِيمَتِي وَلَقَد اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الحاجاتُ لُـذْنَ المِقْوهِ مَلِكٌ إذا الحاجاتُ لُـذْنَ المِقْوهِ

وبَكَيْنَ مِنْ ضَحِكَاتِ شَيْبِ مُقْمِرِ تركت بِقَلْبِي وَقْعَةً لَمْ تُنْصَرِ سَمْحَ اليدَينِ ببدل وُدِّ مضمرِ وكذاك أعجبُ من سَماحَةِ جعفرِ صافَحْنَ كفَ يُوالِهِ الْمُتَيسِّرِ (۱)

عدد أبيات القصيدة (١٧) بيتاً ، قدم أبو تمام لها بمقدمة في الشباب والشيب ، ولم يطل فيها ؛ نظراً لطبيعة الغرض ، ولحاجة الشاعر للدخول فيه دون الإطالة ، فالمقام يختلف عن المدح والرثاء وغيرهما ، ثم نجده في البيت الرابع يربط بين مقدمته وعتابه لحعفر ومدحه ، وتخلص من المقدمة إلى المضمون تخلصاً حَسناً .

أما عن قيام علاقة بينهما فتوجد علاقة ، ولكن لا تبلغ ما بلغته القصائد المدحية السابقة الذكر .

أما القصيدة الثانية فيقول فيها:

نَسَجَ المُشِيبُ له لَفَاعًا مُعْدَفا نَظَرُ الزّمانِ إليه قَطَّعَ دُونهُ

يَقَقًا فَقَنَّعَ مِذْرُوَيْهِ ونَصَّفَا نَظَرَ الشَّقِيق تَحسُّرًا وتَلَهُّفُا

<sup>(</sup>١) أبو تمام حياته وشعره ، د. محمد حمود ، ص١١٦ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ، ج۲ ، ص۳۸۷ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٣٩٣ .

وينتقل لعتابه والدخول في غرضه بقوله:

أَتْبَعْتَ قَلْبِي لُوعِـةً كَانِـتْ أُسِـيِّ تَبِعَتْ أَمَانِي مِنْكَ كَانَــتْ زُخرفــا كم مِن شَماتةِ حاسدٍ إن أنتَ لَـمْ تُخْلِفْ رجاءَ الْمُرْتَجي أن تُخلِف ا

والقصيدة تقع في (٢٦) بيتاً ، بدأها أبو تمام بالحديث عن الشباب والشيب ومنظره ، وسبب شيبه ، وكثرة الخطوب عليه ، إلى أن يدخل في عتابه . ومن الملاحظ عدم قيام أدبى علاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها.

والقصيدة الثالثة كالقصيدة الثانية في عدم قيام علاقة إيجابية بين مقدمة القصيدة ومضمولها ، يقول فيها:

فَبقيْتُ نَهْبَ صَبَابَةٍ وتَلَذَكُّر وأساءَتِ الأَيَّامُ فيها مَحْضري لِلشَّوْقِ إلا أَنَّها لم تُلذُّكُو (١)

صَدَفَتْ لُهَيَّا قَلْسِيَ المُسْتَهتر غابَتْ نُجُومُ السَّعْدِ يـومَ فِراقِهـا في كلِّ يسومِ في فُسؤَادِي وَقْعَسةٌ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۲ ، ص٣٨٣ .

### ٦) الوصف :

افتتن الشعراء في العصر العباسي بوصف ما حولهم من مناظر الطبيعة الصامتة منها والصائتة ، وأجادوا في ذلك ، وقد اتخذ البعض من وصف مناظر الطبيعة في ثنايا قصائدهم بشكل لقصائده ، خاصة المديح ، بالإضافة إلى وصف مناظر الطبيعة في ثنايا قصائدهم بشكل بارز ، وأبدعوا في ذلك .

وحديثنا هنا عن غرض الوصف في شعر أبي تمام ؛ إذ نجده قليلاً بالنسبة لغرضي المدح والرثاء . أما عن مقدمات قصائده في هذا الغرض ، فهناك مقدمة واحدة صدر بما أبو تمام إحدى قصائده ، وهي التي يصف فيها تعذر الرزق عليه بمصر ، وفيها يقول:

أَصِبْ بِحُميّا كأْسِها مَقْتَلَ العَـــذْلِ وكأس كمَعْسول الأَمــاني شــربْتُها

تَكُنْ عِوَضًا إِنْ عَنَّفُوكَ مِنَ التَّبْلِ وَلَكَنَّها أَجلَتْ وقَدْ شَرِبَتْ عَقْلي (١)

ويدخل في حديثه عن مصر ، والدعاء لدياره التي اشتاق لها بالسقيا بقوله :

سقتْنِيَ أنفساسَ الصَّبابةِ والخبلِ يداً قالتِ الدّنيا أتَى قاتِلُ الْمحْل سَقى الرائِحُ الغَادِي الْمُهجِّرُ بَلْدةً سحاباً إذا أَلْقَتْ على خِلْفِهِ الصّـبا

فمقدمة القصيدة مقدمة خمرية ، وذلك في ( ٧ ) أبيات ، ثم شرع أبو تمام في الدعوة لتلك الديار – التي يرتبط بما ويحن إليها في غربته ، وهي بلاد الشام – بالسقيا ، ويصف أثره على الأرض ، وحنينه لأرضه ، والفراق الذي ألم به وأبعده عنهم ، ثم تُنّى بالحديث عن حياته في مصر، وتعذر الرزق عليه، ومن هنا نجد أن لا علاقة بين مقدمة القصيدة ومضمولها ، ولو كانت بداية القصيدة بالدعوة لتلك الديار بالسقيا والحنين إليها جراء ما يحسه تجاهها وما أصابه في مصر لكان ذلك أجود وأحكم في ربط علاقة بين أجزاء القصيدة .

أما قصائد الوصف الأخرى ، فقد جاء الحديث فيها مباشرة في الوصف .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص ٢٤٠ .

#### ٧) الفخــر:

قصائد أبي تمام في الفخر قليلة الأبيات ؛ إذ لم يتعمق في هذا الغرض ، و لم تسيطر على نفسه تلك العصبية كغيره من الشعراء حتى يفخر كثيراً ، لذا جاءت قصائده قليلة .

أما مقدمات قصائده الفخرية ، فهناك قصيدتان فقط بدأتا بمقدمة ، وبقية القصائد حاءت مباشرة في الحديث عن الفخر ، حيث اشتمل باب الفخر على ثمانية قصائد ومقطوعات فخرية (عدا القصيدتَين اللتَين قدّم لهما) ، اثنتان بلغت أربعة أبيات ، وواحدة تسعة أبيات ، وأخرى بلغت سبعة أبيات ، وواحدة بلغت ستّة وعشرين بيتاً ، والأخيرة بلغت ثمانية وثلاثين بيتاً .

فالقصيدة الأولى التي بدأها بمقدمة ، وفيها يفخر بقومه عند انصرافه من مصر ، يقول فيها:

تَصَدَّتْ وَحَبْلُ البَيْنِ مُسْتَحْصِدٌ شَزْرُ بَكَتْهُ بما أَبْكَتْهُ أَيَّامَ صَدْرُها وقالَتْ أَتَنْسى البَدْرَ، قلتُ تَجلُّدًا

وقَدْ سَهَّلَ التَّوْدِيعُ مَا وَعَّرَ الْهَجْـرُ خَلِيُّ وَمَا يَخْلُو لَهُ مِنْ هَوَىً صَــدْرُ إذا الشَّمسُ لَم تَغْرُبْ فلا طَلَعَ البَدْرُ (۱)

فقد بلغت القصيدة (٤٨) بيتاً ، بدأها أبو تمام بالحديث عن البين والفراق ، الذي لم يُثنه عن عزيمته ، وهذه المقدمة تناسب البدء بها ؛ وذلك لانصرافه عن مصر ، فحاءت مقدمة تتفق مع عدم راحته في مصر ، حيث لم يجد نفسه فيها و لم يجد ضالته ، فبدأ بالحديث عن البين والفراق ؛ إذ هو مفارق لأحبابه في مصر ، أعقبها بالحديث عن الرزق والسعي وراءه ، ثم البدء بالفخر بالتعليل لِما يفعله ، فليس له ذنب إن كان حسن المطلب يعده البعض ذنباً وإثماً ، ومن هنا نجد أن هناك علاقة قائمة بين أبيات القصيدة .

دیوانه ، ج۲ ، ص۲۶۶ .

يقول الدكتور سعد إسماعيل شلبي : " ومن غزله الرامز قوله يفخر عند انصرافه من مصر:

## تَصَدَّتْ وَحَبْلُ البَيْنِ مُسْتَحْصِدٌ شَزْرُ وَقَدْ سَهَّلَ التَّوْدِيعُ مَا وَعَّرَ الْهَجْــرُ "(ا

والحقيقة أن الشاعر هنا لا يتغزل ، إنما يصف حال تلك المرأة وصدّها إزاء الفراق الذي ألَمّ بمما وتوديعها ؛ وذلك ليربط بين هذه المقدمة التي جاءت في وصف الفراق والوداع وبين انصرافه من مصر ، يؤيد ذلك قول الدكتور شلبي في موضع آحر : " إنه يصور محبوبته باكية كاسفة البال ، تذرف الدمع مدرار ليشاكل بين مشاعره الحزينة لفراق مصر ، ومشاعر محبوبته ، إنه يرمز بذلك إلى حبه لمصر ، وتعلق مصر به ... "(۲).

أما القصيدة الثانية التي يفخر فيها أبو تمام بقومه ، فجاء فيها:

ألا صَنَعَ البَيْنُ الذي هـوَ صَانعُ فإنْ تَكُ مِجْزاعًا فما البَيْنُ جازعُ هو الرَّبْعُ مِنْ أسماءَ والعـــامُ رابـــعٌ

له بلِوَى خَبْتِ فَهَلْ أنتَ رابعُ ؟ ألا إنَّ صَبْري مِنْ عَزائِي بَلاقِعٌ عَشِيَّةَ شاقَتْني اللِّيارُ البَلاقِعُ "

بدأت القصيدة بالحديث عن البين والصبر عليه ، وذلك الربع ووحشته ، وما فعله الدهر به .

أما الفخر وعلاقته بهذه المقدمة ، فيتضح انفصالهما التامّ عن بعضهما البعض .

<sup>(</sup>١) مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د. سعد الدين شلبي ، ص٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج٢ ، ص ٤٤٩ .

#### ۸) الزهد:

الزهد عموماً " فن جديد نشأ في الشعر العباسي بتأثير كثرة الترف ، والدعوة إلى الرجوع إلى البساطة ، وتغليب النظر إلى جانب الفقراء ، ونقد المحتمع ، على أن في شعر الزهد جانباً من جوانب الدين الذي يوجب البساطة في كل شيء ... "(1).

وشعراء الزهد يقدمون لقصائدهم إما بالدحول مباشرة في الغرض ، أو التمهيد له بما يرتبط به ، " ونلاحظ أن القصيدة قد ابتعدت عن الطلول ؛ لأنّه ينافي طبيعتها وما يتوخاه الشاعر الزاهد منها ، بل غالباً ما يضع الشاعر أفكاراً جزئية يحسها الشاعر ، ويجب أن ينقلها إلى غيره من الناس ؛ للعِظة والعِبرة "(٢).

وأبو تمام لم يتنسك كغيره من الشعراء ؛ لذا لم يُبدع فيه ، ومن هنا فإن الزهد في ديوانــه قليل جداً ، فقد حوَى قصيدتين ، بلغت الأولى سبعة عشر بيتاً ، والثانيــة بلغــت واحــداً وعشرين بيتاً ، وثلاث مقطوعات ، اثنتان بلغت ثلاثة أبيات ، وواحدة خمسة أبيات .

و لم يقدم أبو تمام لقصيدته الزهدية بأي مقدمة ، بل شرع في الزهد مباشرة ، وربما كان سبب قلة نظمه في هذا الغرض الحياة التي كان يعيشها ، والوسط الاجتماعي الذي وُجد فيه .

من هنا كان أبو تمام " أظهر الشعراء غير منازع ، هذا الظهور الذي مل السبلاد الإسلامية باسم أبي تمام وشعره الذي أكره الشعراء على أن يعترفوا بزعامته ، مع أهم تعودوا أن لا يعترفوا لواحد منهم بالفضل ، إلا أن يكرهوا على ذلك إكراها . هذا الظهور أكثر حسّاد أبي تمام "(").

<sup>(</sup>١) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د. عبد المنعم خفاجي ، ص٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث الهجري ، د. علي نجيب عطوي ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، ١٤٠١هــ – ١٩٨١ ، ص٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) من حديث الشعر والنثر ، د. طه حسين ، دار المعارف بمصر ، ط١ ، ص١٠٠٠ .

ومما سبق عرضه من بيان العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، نخــرج بــبعض المؤشرات والملاحظات ، وهي كالآتي :

- العقد أبو تمام علاقة إيجابية بين مقدمة القصيدة ومضمونها ، وجعلها كللًا متماسك الأجزاء .
- ٢/ تقليد أبو تمام لأسلافه من الشعراء المتقدّمين ، حيث خطا خطوهم في نظم قصائده ، وربطه بين مقدمة القصيدة ومضمونها بطرق تقليدية بحتة ، سواء أكان الانتقال مباشراً أو بألفاظ معينة ، أو غير ذلك .
- "\" اهتمام أبي تمام بمقدمات قصائده أكثر من ربط المقدمة بمضمون القصيدة ، حرصاً منه على نجاح قصيدته ، وتيقناً منه بأهمية المقدمة ، وهو في كل هذا مقلد لطريقة القدماء في الربط بين المقدمة والمضمون ، لكن الشيء الذي ربط فيه ربطاً بديعاً وإحكاماً متقناً هي مقدّماته التجديدية ؛ ذلك لأنّه أراد أن يسجل لنفسه النجاح ، وأن يتألق بشعره لتسمو مكانته ، فأحاط هذا النوع من المقدمات التجديدية بكلّ سبل النجاح ، وتَمّ له ذلك .

ومن هنا " فقد كان شاعراً فحلاً تمخض عنه العصر الذي عاش فيه ، وقد مثله أحسن تمثيل ، كما كان يمثل بشعره مرحلة تطويرية ، أبرزَ معالمها وفق تطبيق جريء ، فلم يعبأ بحملة النقاد من العلماء والأدباء ضدّه ، كما كان شعره البداية الجريئة في فتح الباب لشعراء المعاني ، ولذلك كان زعيمهم في هذا المجال ، وكان قدوة فيها لمن جاء بعده "(١).

<sup>(</sup>۱) شرح الصولي لديوان أبي تمام (دراسة وتحقيق) ، لخلف رشيد نعمان ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ، ۱۹۷۲م ، ص۲۸ .

## ◄ المبحث الثاني : الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام .

- ١ آليات المقدمة .
- أ/الصور الشعرية.
- ب/ لغة المقدمة (المعجم الشعري).
  - ٢ بناء المقدمة الفني .

### المبحث الثاني: الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام:

#### ١ – آليات المقدمة:

أيّ فنّ من الفنون له لمساته وأدواته الفنية التي تزيد من حسنه وجماله ، فتضفي عليه بريقاً له رونقه وأبحته . والشعر - كما هو معروف - : كلام مقفّى وموزون لا يصل إلى المرتبة العليا قبل أن تعضده وسائل وآليات تتآزر معه بألفاظه ومعانيه لتكون شعراً حسناً قائماً على وزن وقافية ، وعلى أسس جمالية وفنية تعكس مدى إبداع الشاعر وموهبته الشعرية .

ومن أهم وسائل تكوين الجمال في الشعر: تلك الوسائل البلاغية التي يتخذ منها الشاعر وسيلة لإبراز المعاني إبرازاً له وقعه وجماله ، فالأساليب البلاغية - كما لا يخفى يقوم على أساسها كلّ كلام بليغ ذي نواحي جمالية وإبداعية ، وعلوم البلاغة من بيان ومعاني وبديع لها أثرها الإيجابي في تأليف الكلام عامة ، والشعر منه خاصة ، فهذه العلوم ما من شكّ في قيمتها الجمالية في تأليف الكلام ، كيف لا ، والقرآن الكريم اشتمل على المراتب العليا والمستويات الحسنة منها ، فجاءت آيات القرآن شاملة لكافة النواحي البلاغية البديعية منها والبيانية ، أو ما يختص بعلم المعاني ، وذلك بما يناسب منزلة كلام الله ويجلل . ومن هنا جاء اتخاذه الأساس في الاستشهاد به على هذه العلوم البلاغية وقيمتها .

والشعر على مر العصور تضمن فنون البلاغة جميعها ، وعرف الشعراء العرب بعض هذه الفنون منذ القدم ، ومع تطور البلاغة والشعر ظهرت بعض الأساليب والفنون الجديدة ، ووظفها الشعراء في شعرهم ، وسجلها البلاغيون في مؤلفاهم ، ومن هنا تفنن الشعراء في استخدام الأساليب البلاغية في شعرهم بما يثبت ويسجل لهم الإحادة وحُسن الصياغة ، فحاؤوا بصورة شعرية رائعة مستمدة في أغلبها من واقع بيئتهم العربية .

وعن موقع أبي تمام من هذا كله ، فهو كواحد من شعراء العصر العباسي ،

وكشاعر من شعراء تلك البيئة المتطورة ، كان له سبق الإجادة والتفنن في استخدام الأساليب البلاغية في شعره ، وتوشيح قصائده بها ، بل كان مولعاً بالبديع ، فأكثر منه وجاء فيه بمحاسن رائعة ، ووظفه بشكل كبير لم يسبق له شاعر قبله ، حتى إن شعره اشتمل على غريب الألفاظ ، وذلك بسبب إغراقه في البديع عامة ، ومن هنا حاء مذهبه في الإكثار من البديع بمفهومه القديم والتفنن فيه ، حتى إن البعض عد الإكثار منه هو السبب في غموض بعض أشعاره .

وبالرغم من ذلك ، فقد سُجّل له توظيفٌ للبديع جاء فيه .

يقول صاحب الأغاني عن أبي تمام: "شاعر مطبوع لطيف الفطنة، دقيق المعاني، غواص على ما يستصعب منها، ويفسر متناوله على غيره، وله مذهب في المطابق هو كالسابق إليه جميع الشعراء وإن كانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل منه، فإن له فضل الإكثار فيه والسلوك في جميع طرقه، والسليم من شعره النادر شيء لا يتعلق به أحد. وله أشياء متوسطة ورديئة رذلة جداً، وفي عصرنا من يتعصب له فيفرط حتى يفضله على كلّ سالف، وخالف أقوام يتعمدون الرديء من شعره، فينشرونه ويطوون محاسنه، ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك "(١).

ومن " يطالع ديوانه ويدقق في تفهم معانيه ، يرى فيه ثلاث مزايا بارزة ، وهي :

١/ تألقه البديعي : وأكثر ما يظهر ذلك في الاستعارة والطباق والجناس ..

٢/ تفننه المعنوي ، وهو ما يسميه البعض بالاختراع .

٣/ شغفه بالإغراب ، أو الغوص على ما يستصعب من الألفاظ والمعاني "(٢).

ومن هنا كان لا بدّ من وقفة نتناول فيها الحديث عن الخصائص الفنية ، الخاصة .

<sup>(</sup>١) كتاب الأغاني ، لأبي فرج الأصفهاني ، ج١٥ ، ص٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، لأنيس المقدسي ، ص١٩٣٠ .

### أ / الصور الشعرية:

تعتبر الصورة الشعرية " أثر الشاعر المفلق الذي يصف (المرئيات) وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة ، أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود ، والذي يصف (الوجدانيات) وصفاً يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ، ويحاور ضميره ، لا أنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد "(۱).

لقد حظيت الصورة الشعرية في شعر أبي تمام باهتمام عددٍ كبيرٍ من الدارسين الذين عنوا بدراسة الصورة الفنية في شعره ، سواء أكانت دراستها مستقلة ، أو ضمن غرض من أغراضه الشعرية .

وللصورة الشعرية في شعر أبي تمام مكانتها الكبرى ، ومن هنا فقد حظيت مقدمات قصائده بنصيب وافر من توظيف الصورة الشعرية فيها ، خاصة أنّ أبا تمام قد استغلّ حاسته الفنية وقدرته على الإبداع في رسم صور شعرية بديعة ، تضمنتها مقدمات قصائده بشقيها التقليدية والتجديدية .

ومن خلال الصورة الشعرية يستطيع الشاعر أن يوظف خياله فيها ، فيخرج صوراً شعرية رائعة التصوير ، بديعة المعنى ، ذلك أن الشعر يعتبر محالاً واسعاً للعاطفة ، والعاطفة لا يبرزها ويثيرها في النفس أكثر من الخيال .

ومن هنا فإن الخيال يلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في تكوين الصورة الشعرية ، وامتاز كثير من الشعراء بخيال خصب ، تولّد عنه صوراً شعرية ، وكانت قمة في الإجادة والحسن ؛ إذ الخيال سمة من سمات الشاعر الماهر الحاذق في صنعته إذا ما وظف توظيفاً حيداً في شعره ، واستخدمه بقدر معقول ، وأقسط في ذلك ، وبالتالي سيعكس هذا الخيال على شعره ظلالاً وارفة من حسن الصورة ، وحسن الصياغة ، وجمال المعنى المصور ، والتي تجعل من شعر الشاعر لوحة شعرية فنية رائعة ، أوجد الشاعر فيها جميع المصور ، والتي تجعل من شعر الشاعر لوحة شعرية فنية رائعة ، أوجد الشاعر فيها جميع

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشعراء (أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان) ، زكي مبارك ، ص٦٩٠.

مقومات الشعر الجيد ، ووظفها توظيفاً متوازناً ، ذلك أن " ملكة الخيال تؤلف بين المتباعدات ، وتجمع المتفرقات ، وتمتزج هذه بعاطفة الشاعر وإحساسه وخواطره وشعوره في استغراق وتأمل ، ونشوة وغبطة ؛ ليتم من خلال هذا التفاعل الحيّ في نفس الشاعر عملية تركيب لصورة ، وتنسيقها في إطار قوي جذاب "(۱).

وأبو تمام أحد هؤلاء الشعراء الذين امتازوا بخيالٍ خصب ، وأحسنوا توظيفه .

وعن مصادر الصورة في مقدمات قصائد أبي تمام نذكر أهمّها وأكثرها:

1 - التراث الشعري القديم: لكلّ إنسانٍ ماضيه الذي يتصل به ، وتراثه الـــذي يعتزّ به ، ويتخذ منه دعامة يتكئ عليها ، ومنها ينطلق ، وما من شكّ في أنّ المــوروث بعامّة يشكل ركيزة أساسية في حياة الإنسان ، فلكل شاعر موروثه الشعري الذي خلفه له من سبقه ، والشاعر الحاذق الفطن هو من يستغلّ هذا التراث الشعري القديم لصــفه بما يشتمل عليه من معانٍ وأساليب وألفاظ وصور ، وقد انقسم الشعراء تجاه هذا التراث الشعري القديم إلى قسمين :

أ/ قسم منهم جعل من هذا التراث نقطة البداية ، وأخذ يكمل مسيرته الشعرية على منوال الشعراء المتقدمين له ، دون أن يخرج عن قواعد هذا التراث وأصوله ، إلا في أمس الحاجات ، وهم طبقة المحافظين .

ب/ وقسم منهم جعل من هذا التراث نقطة الانطلاق ، ثم أخذ يضيف عليه من إلى إبداعاته ولمساته ، ويعكس عليه ما جد في بيئته وعصره ، فتشعب هذا القسم إلى فريقين :

فريق كان مقتصداً في ذلك اقتصاداً متّزناً ، فأجاد وأحسن ، وفريق أسرف

<sup>(</sup>١) البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، د. علي علي صبح ، المكتبة الأزهرية للتراث ، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦ م ، ص١٢٨ .

في إضفاء لمسته وأسلوبه الخاص به على إنتاجه الشعري ، فأجاد في أكثره وأبدع ، ولم يوفق فيما أسرف فيه . وأبو تمام يُعد من هذا القسم ، حيث سجل له النقاد بعض الملاحظات ، وهناك من تعصب له ، ومنهم مَن وقف محايداً ، وما أكده كثير من النقاد المنصفين أن أبا تمام قد أجاد وأحسن فيما نظم ، وأبدع فيما جدد ، وإن سجل عليه بعض الملاحظات والآراء الصائبة فإلها لا تقدح في شاعريته .

ومع ما تقدّم يظلّ أبو تمام صاحب مذهب شعري قديم جديد ، وإن رأى البعض أنّ جديده يُعدّ خروجاً على عمود الشعر ، فقد أثبت الكثير أن خروجه كان خروجاً هادئاً وليس تمرداً ، مع وجود عوامل تبرر خروجه وتفسّره ، لكن الجدير باللذكر أن خروجه لم يكن خروجاً على جميع القواعد والأصول الثابتة للتراث الشعري القديم ، يبرهن ذلك ما نجده في ديوانه من مقدمات تقليدية ، وصور بلاغية طرقها الشعراء القدماء ، وألفاظ عرفت في البيئة الشعرية الأولى ، أو أخذت من المعجم الشعري القديم ، كلّ هذا جعل منه محافظاً ومجدداً في نفس الوقت ، ومن هنا نجد في شعر أبي تمام صوراً شعرية مستمدّة في الأصل من التراث الشعري القديم ، وإنْ محور في بعضها وغيّر في صورمةا .

Y - البيئة العباسية المتحضرة بجميع جوانبها: تطوّرت البيئة العباسية عما كانت عليه في العصور السابقة ، فتطورت مظاهر الحياة المختلفة ، وازدهرت تبعاً لذلك ، ونتيجة لذلك حدثت نقلة حضارية عمّت جميع جوانب الحياة ، فظهرت علوم كالفلسفة والمنطق ، فتشركها شعراء هذا العصر ، ومن هنا جاءت ملامح البيئة العباسية المتحضرة بجميع جوانبها حاضرة في شعر أبي تمام ، ومتخذاً منها منبعاً لصوره ، وكذلك نجد الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، موظفة في شعره ، جاعلاً منها مصدراً لصوره ، فجاء بشعرٍ يتصل بماضيه ، ويعكس حاضره وعصره الذي يعيش فيه .

٣- ثقافته: لقد ثقف أبو تمام نفسه ثقافة مكّنته من الغوص في بحور الشعر وأعماقه، فقد أكبّ على الشعر القديم، فحفظه ووعاه، وحفظ الأراجيز، وتعلم علوماً أخرى، كالفلسفة، والمنطق، وغيرها كثير.. كما كان لرحلاته دورٌ بارز في صقل ثقافته وتوسيعها، وكذلك اتصاله بعدد كبير من الطبقات، سواء الخلفاء، أو الوزراء، أو الأدباء، أو العلماء في عصره، فكان نتيجة ذلك تلك الثقافة التي أدّت به إلى نظم شعر غاية في الحُسن؛ نظراً لِما اشتمل عليه من ملامح متنوّعة لثقافته الواسعة، وهو لذلك " يُعدّ في طليعة الذين جمعوا الثقافة إلى الشعر، فارتقوا به إلى مستوى العقول الرفيعة، كما أرسلوه على ألسنة الناس أمثالاً فيها ما يدهش من روعة الصناعة والإيجاز والبيان، وقوّة السيل الشعري، ورجاحة العقل، وسلامة الذوق "(۱).

كما أنّ لرحلاته دوراً في اتساع ثقافته ، حيث " إن المتتبع لحياة أبي تمام يجد أنه حاب أقطار العالم العربي طلباً للعلم والمال والشهرة ، وأن كثرة رحلاته قد منحته كثيراً من التجارب والخبرات التي وظفها في شعره بعامة ، وفي حكمته بخاصة . وإن من يتابع حياة أبي تمام يمكن أن يدرك معنى قوله :

#### وغربت حتى لم أجد ذكر مشرق وشرقت حتى قد نسيت المغاربات

وعن الصور الشعرية في مقدمات قصائد أبي تمام فسنتناولها بشيء من التفصيل ، حيث تعدّ الصورة الشعرية من أهم المحالات التي يُظهر فيها الشاعر إبداعه وخبرته ، فالشاعر يأتي بصور شعرية يعكس من خلالها المعنى المراد ، وذلك عن طريق صور حسية ، سواء أكانت بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية أو لمسية أو حركية ، أو صور ذهنية ، ينجح من خلالها في إبراز صورة حية للمعنى المراد

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، ص٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الحكمة في شعر أبي تمام ، د. محمود شاكر سعيد ، ص٤٤ .

إيضاحه ، ومن هنا تفاضلَ الشعراء في هذا المحال فأبدعوا .

وللحواس دور في رسم الصور الشعرية ، فمن خلالها يصوّر الشاعر المعنى المراد في صورة شعرية رائعة يرجع تكوينها إلى حاسة من حواس الإنسان الخمسة ، ومن هنا فإننا نتبع علماء النفس في تقسيم هذه الصور الحسية الذهنية التي تنطلق من الذهن لتترجم عن طريق الحواس إلى صور شعرية حسية بديعة .

و" يرتبط النمط الحسي لِــ(الصورة الشعرية) بالأثر النفسي الذي تحدثه في المتلقي ، والشاعر الخلاق هو الذي تمتاز صوره بميزاتٍ خاصة ، وتتلون بتلوّن عاطفته ، وتكون معبرة عن خلجات إحساسه وانفعالاته "(۱).

ويلعب الحسّ لدى الإنسان دوراً بارزاً في تشكيل الصورة الشعرية وجمالها .

وإذا نظرنا إلى مقدمات قصائد أبي تمام نجد أن الصور الشعرية فيها قد شملت معظم الأشكال الأدبية ، من تشبيه ، واستعارة ، وكناية ، وتمثيل .. فالصورة الشعرية قد تتألف في مجملها من صور حسية وصور ذهنية عقلية ، وعليه فإن دراسة الصورة الشعرية المفردة تعدّدت وتنوّعت من حيث طريقة التناول بين الدارسين ؛ مما جعل الأمر يستوجب الأخذ بما نراه مناسباً لطبيعة بحثنا وما ندرسه من شعر لهطبيعته التي تملي علينا طريقة الدراسة ، فقد وجدنا دراسة الصور الشعرية من حيث النمط الحسي والنمط الذهني والعقلي في مجملها شاملة لدراسة الصورة الشعرية المداه المحرية المتكاملة ، ومن هنا فإنّنا سنسير في دراستنا للصورة الشعرية على الإلمام بحدة الدراسات للصورة الشعرية .

لقد أكثر أبو تمام من الصور الشعرية في مقدمات قصائده ، حيث وجد في الأساليب البلاغية قدرة على إظهار صور شعرية رائعة ، لها جمالها ووقعها القوي ، واحتذى في عقده للصور الشعرية عن طريق أساليب البلاغة حذو أسلافه من فحول

<sup>(</sup>۱) الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، د. علي الغريب محمد الشناوي ، مكتبة الآداب ، ط۱ ، ٣٠٠٣م ، ص١٣٣٠ .

الشعر العربي الذين حاؤوا بأروع الصور الشعرية البديعة ، ومن هنا فقد وحد أبو تمام في التشبيه وسيلة للتعبير عمّا يريد ، وتصوير ما يريد في صورة بديعة ، حيث يُعد التشبيه من أهم وسائل تكوين الصورة الشعرية ، فالتشبيه يضفي على المعنى جمالاً ويزيده قوّة وبياناً ، وهو من أبرز روافد الصورة الشعرية في الشعر العربي ، وهو لون من ألوان البيان ، ووسيلة من وسائل دعم المعنى بما يبرزه ويجليه ، وبما يضفي عليه لمسة فنية رائعة .

ويلعب التشبيه دوراً رئيساً في رسم المعنى الذي يريده الشاعر ، وتصويره بصورة تشبيهية يعقدها بين طرفَي التشبيه ليخرج لنا من خلال هذه الصورة بمعنى له أثره الذي يعكس إحساس الشاعر ومدى تأثره أثناء عملية الإبداع ، ونستطيع من خلال هذه الصورة قراءة حالة الشاعر جيداً أثناء نظمها .

ومن خلال التشبيه تتجلى الصورة الحقيقية للمعنى أمام المتلقي ، وقد برز شعراء عدهم النقاد من أبرع الشعراء الذين يحسنون التشبيه ، وجاؤوا فيه بنفائس كانت وما زالت وستزال خالدة في النفوس والعقول ؛ لِما تحمله من مقارنة ومعاقدة تشبيهية بين أشياء أبدع الشاعر في صوغها ، ومن هنا "حظي التشبيه بعناية النقاد والبلاغيين العرب القدامى ، وكان شأنه عظيماً عند الشعراء قبلهم ، بل عند العرب بعامة ، حتى إن المبرد ذهب إلى أن التشبيه جارٍ كثيراً في كلام العرب ، حتى لو قال قائل : إنّه أكثر كلامهم لم يبعد ... "(۱).

ولقد جعل النقاد التشبيه مقياساً للمفاضلة بين الشعراء ؟ إذ لا يخلو شعر شاعر من تشبيه يأتي به ليكشف عن طريق التصوير حقيقة المعنى وما يتصل به من إحساس أثناء عملية الإبداع ، فيخرج ما يريد أن يصوّره من معنى بصورة جمالية إبداعية تعكس قدرة الشاعر ونفسيته أثناء إبداعه ؟ إذ إن التشبيه يُعدّ " تصويراً يكشف عن حقيقة الموقف الجمالي الذي عاناه الشاعر أثناء عملية الإبداع ، ويرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريق

<sup>(</sup>١) التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية) ، د. عدنان حسين قاسم ، الدار العربية ، ٢٠٠٠م ، ص٩٥ .

المقارنة بين طرفي التشبيه ، مقارنة لا تهدف إلى تفضيل أحد الطرفين على الآخر ، بــل تربط بينهما في حالة أو صيغة أو وضع "(١).

وعن تأثير التشبيه يقول الخطيب في ذلك: " فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة ، وأن تعقيب المعاني - لاسيما قسم التمثيل منه - يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو ذماً أو افتخاراً ، أو غير ذلك ... "(٢).

ومن هنا فإن تشبيهات أبي تمام في شعره عامة ، وفي مقدماته خاصة منها ما جاء واضحاً يمكن استجلاء طرفَي التشبيه بشكل بسيط ، ومنها ما جاءت تشبيهات تحتاج إلى شيء من التأمل والتفكير في استجلاء طرفَي التشبيه ومعرفة وجه الشبه وقيمته وتأثيره على المعنى ، وسنجد النوع الأول من هذه التشبيهات كانت نتيجة اعتماد أبي تمام فيها على خُطا الشعراء المتقدّمين ، حيث تداول شعراء العصر الجاهلي كثيراً من التشبيهات ، وأصبحت مُتعارفاً عليها وعلى مدلولاتها ، وسار عليها من بعدهم من الشعراء ، وإن اختلفوا فيما يرمزون بها إلى أشياء تجول في أذهاهم ، فمشلاً " العرب تشبه المرأة بالشمس ، والقمر ، والغصن ، والكثيب ، والغزال ، والبقرة الوحشية ، والسحابة البيضاء ، والدرة ، والبيضة ، وإنما تقصد من كلّ شيء إلى شيء إلى شيء "ن".

وهذه التشبيهات قد وظفها أبو تمام في مقدماته ، ورمز بها إلى أشياء تحول في نفسه غير ما عرف عن العرب .

هذا بالنسبة للتشبيه ، أما عن الاستعارة فقد استخدمها أبو تمام في مقدماته بصورة مكثفة ، وفي موضوعاتٍ عدة ، ووجد فيها وسيلة للتوسع وإيجاد علاقة بين المشبه

<sup>(</sup>١) التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية) ، ص٥٣ .

<sup>(</sup>٢) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، د. عبد المتعال الصعيدي ، ج٣ ، ص٧ .

<sup>(</sup>٣) الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلّق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ط : ١٤١٨هــ - ١٩٩٧م ، ص٤٢ .

والمشبه به ، تسهم هذه العلاقة في إبراز المعنى في صورة تقريبية ، حيث إن "الصورة الاستعارية هي السائدة في شعر أبي تمام ، حيث إنّ معدل نسبتها يزيد على (٧٠٪) من محموع صوره الأخرى "(١) وذلك لِما للاستعارة من دور فاعل في إبراز المعنى ، حيث إن " الاستعارة من الفنون التي تشف عن طبيعة الشاعر وحسّه ، وكيف تستحيل الأشياء في وجدانه إلى حالة جديدة ليست هي الأحوال الأليفة التي تراها عيون الناس "(١) إذ إنّ شعر أبي تمام كان " معدن الاستعارة – على حدّ تعبير المعري – ، فقد كانت جوهر الشعر عنده ، وكانت مع ذلك مثاراً للإشكال في شعره واختلاف النقّاد حوله ، وتباين أحكامهم عليه ... "(١).

ومن هنا كان اهتمام أبي تمام بها ؛ لِما لها من مكانة وقيمة يجلّها الشاعر ويحرص على تضمينها شعره ، حيث " تعدّ الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية ؛ لأنّها قادرة على تصوير الأحاسيس الفاترة وانتشالها وتجسيدها تجسيداً يكشف عن ماهيتها و كُنهها على نحو يجعلنا ننفعل انفعالاً عميقاً بما تنضوي عليه ، فهي بذلك أداة توصيل جيدة تصوّر ما يجيش في صدر الشاعر أو تنقله إلى المتلقين في أشكال جمالية مؤثرة "(1).

أما عن الكناية فهي لون من ألوان البيان ، لها قيمتها البلاغية والفنية في إبراز المعنى بشيء من الستر والخفاء ، يجذب المتلقي لها للكشف عن مدلولها الحقيقي ، كما يكون المعنى عن طريقها مدعماً ومقوى بشيء من الاختصار ، وهي بهذا تضفي على أسلوب

\_

<sup>(</sup>١) الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة اليرموك ، إربـــد - الأردن ، ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ، د. فاطمة سعيد أحمد حمدان ، حامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية بمكة المكرمة ، ٢٢١هــ - ٢٠٠٠م ، ص٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد ، د. محمد السريحي ، النادي الأدبي الثقافي ، ط : ١٤٠٤هــ – ١٩٨٣م ، ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية) ، د. عدنان حسين قاسم ، ص١١١ .

الشاعر جمالاً ورونقاً يفوق أيّ أسلوب مباشر ، ومجرداً من أيّ لمسة بلاغية أو وسيلة بيانية تضفى على المعنى جمالاً وحسناً .

لذلك تُعدّ " الكناية إحدى وسائل تكون الصورة الفنية في الشعر ؛ لِما تحمله من معانٍ بديعية وإشارات خفية تلوح بالمعنى من بعد ، وتومئ به دون أن تفصح عنه ، يلجأ إليها الشاعر حين تعجز الأساليب الأخرى عن التعبير عن أحاسيسه ومشاعره تجاه موقف من مواقف الحياة "(۱).

ويعرّفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: "والمراد بالكناية هاهنا: أن يريد المـــتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردْفه في الوجود، فيومئ به إليه، أو يجعله دليلاً عليه "(٢).

ومن هنا فالكناية بأنواعها لها قيمتها فيما تتضمنه من ستر وخفاء ، ومن تجلية وتقريب للمعنى ، وإيجاز ، بالإضافة إلى روعة المعنى حين يقدم في قالب بلاغي جيد .

وفي مقدمات قصائد أبي تمام نجد صوراً شعرية عديدة لتلك المظاهر المتعارف عليها في المقدمات التقليدية خاصة . ومن أبرز تلك المظاهر التي عمد إلى تصويرها بصورة تدعم المعنى وتجليه ، أو تؤدي إلى المبالغة فيه : ما اشتملت عليه مقدماته التقليدية من صورة المرأة وجمالها – كما يراها – وصفاتها ومحاسنها التي يمكن أن يوظفها في مقدماته ؛ إذ إن المرأة تشكل عنصراً أساساً من العناصر التي تحتويها المقدمات التقليدية عامة ، وخاصة المقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع .

وعن صورة المرأة عامة في مقدماته ، فقد جاءت على صورتين : صورة المرأة العاذلة له ، التي تحاول أن تثنيه عن عزمه وطموحه ، وصورة المرأة المتغنى بجمالها وحسنها ، المحب لها .

<sup>(</sup>١) مفهوم الخيال ، د. فاطمة حمدان ، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ، الشيخ : عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : محمود محمد شاكر ، دار المدني بجدة ، ط١ ، ١٤١٢هـــ - ١٩٩١م ، ص٦٦ .

ومن أبرز صور المرأة في مقدماته: صورة الدموع على الخدود، حيث أكثر أبو تمام من الحديث عن الدموع وانسكاها على الخدود، وصورها بأروع الصور، وكانت في أغلبها صوراً تقليدية قد طرقها الشعراء القدامى، وأصبحت صورة متداولة لها دلالتها الثابتة، ومن ذلك قوله:

# سكبَتْ ذخيرةَ دمعةٍ مُصْفرةٍ في وَجْنَةٍ مُحْمَرةِ التوريدِ في وَجْنَةٍ مُحْمَرةٍ التوريدِ فَكَأَنَّ وَهْيَ نِظامِها نَظْمُ وَهَـى من يَـارِقِ وقَلائدٍ وعُقـودِ (')

فهنا صورة لدموع تلك المرأة الحسناء ، والتي سكبتها على و جنتيها المحمرتين ، فهي في انسكاها على الخدين كاللؤلؤ المنثور من العقد ، وهذه صورة لونية تقليدية ، وصورة حركية حين صور انسكاب الدمع سريعاً على تلك الوجنتين ، فعقد أبو تمام صلة بين هذين المنظرين : منظر الدمع حين انسكابه ، ومنظر حبات العقد حين تنتثر حبات اللؤلؤ واحدة تلو الأخرى في نظام متصل ، فأعطى بذلك هذه الصورة الشعرية حسناً حين صور اللون في حركة لطيفة ، ومثله قوله (٢):

# فأذْرَتْ جُماناً من دُموع نظامُها على الصَّدْرِ إلا أنَّ صائِعَها الشَّفْرُ

هنا صورة حركية صاغها أبو تمام ليعكس لنا حال تلك الحسناء جراء البين الذي المستقلم ألم بها ، مصوراً موقفها من خلال عينيها ، فدموعها كالجمان المنتشر على خديها وصدرها ، يشاكله قوله:

أَظُنُ دُمُوعَهِ اسَنَنَ الفَريدِ وهَى سِلْكَاهُ مِن نَحْرٍ وجِيدِ (") فهنا صورة شعرية بديعة لمنظر الدموع وهي تنهمر كسنن الفريد.

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٢٥٠ .

ولننظر إلى صورة أخرى لمنظر تلك الدموع في قوله:

## فارقَتْنَ الْخُدودِ غُوادِ اللَّهِ الْحُدودِ غُوادِ اللَّهُ عَلَى الْخُدودِ غُوادِ اللَّهِ عَلَى الْخُدودِ

فصوّر كثرة مدامعها التي سالت على خدّيها بالأنواء ، أي : المطر ، وقصد بالسواري : أمطار الليل ، وبالغوادي : أمطار الصباح ولنتأمل جمال التضاد بين (سوار – غواد) ، وكذلك قوله:

## فأَجْرَى لها الإِشْفاقُ دَمْعًا مُورَّداً من الدَّمِ يَجْرِي فَوقَ خَدِّ مُورَّدِ (''

ففي هذا البيت يصوّر أبو تمام حمرة خدّ تلك المرأة الحسناء ، فصوّره بالورد نظراً لاختلاطه بالدم ، بل زاد على هذه الصورة اللونية الصورة الحركية التي أبرزها أبو تمام في تصويره لمنظر الدمع على الخد .

ويتضح من خلال هذه النماذج أنّ أبا تمام اعتمد في تصويره للدموع ومنظرها على الخدود بما تعارف عليه الشعراء المتقدمون ، كما أنّ لديه صوراً جيدة أيضاً ، كقوله:

# وصلَتْ دُموعاً بِالنَّجِيعِ فَخَدُّها فِي مثلِ حاشيةِ السرِّداءِ الْمُعْلَمِ "

فأبو تمام هنا يصوّر حال المرأة جراء البين والفراق والوداع ، فقد أسرفت في البكاء حتى سال الدم من عينها موصولاً بالدمع ، فكأن الدم الأحمر في صحن حدها الأبيض ، علم أحمر في حاشية رداء أبيض ، وهذه صورة شعرية أبدع فيها أبو تمام ، ووفق في رسم منظر الدمع الأحمر على الخد الأبيض بشيء محسوس ، حتى أخرج لنا صورة لونية بصرية رائعة .

وكذلك قوله:

كَأَنَّ عليها السَّمْعَ ضرَّبَة لازِبِ إِذَا مَا حَمَامُ الأَيْكِ فِي الأَيْكِ غَنَّتِ (١)

دیوانه ، ج۱ ، ص۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج١ ، ص١٦٢ .

كما عمد أبو تمام إلى إبراز صورة المرأة في مقدّمات قصائده ، فركز على تصوير ما يستطيع إبرازه ، وما يتمكن من خلاله تصوير الموقف والمعنى كما ينبغي له ، لذا حرص على إبراز صورة الثغر والأسنان في مقدماته ، فجاءت صورة حية ومتنوّعة . ولننظر لقوله:

ولوْ تبسّم عُجْنا الطَّـرْف في بَـرَدٍ وفي أقاحٍ سَقَتْها الْخَمرُ والضَّـرَبُ مِن شكلِهِ الدرُّ في رصْفِ النِّظامِ ومِنْ صِفاتِهِ الفِتْنتانِ : الظُّلْمُ والشَّنَبُ (١)

فهنا صورة لابتسام تلك الحسناء عن ثغر وأسنان يبرزها أبو تمام في صورة بصرية لونية رائعة ؛ ليدعم المعنى ويكسبه شيئاً من التقريب ، فمنظر أسناها كنور الأقاحي بجامع البياض والصغر ، حيث يقول الخطيب التبريزي في تعليقه على هذا التشبيه : "وتشبه الأسنان بنور الأقاحي في بياضه وصغره ولطافته ومائه "(۲)، وهذه هي الصورة الأولى . أما الصورة الثانية فهي منظر الأسنان وطريقة رصفها ، فهي كالدر في بياضها وطريقة نظمها ورصفها ، وذلك بجامع البياض وطريقة النظم .

ومثله قوله:

بِكُرُ إذا ابْتَسَمَتْ أراكَ وَمِيضُها نَوْرَ الأقاحِي في ثَرىً مِيعاسِ"

ومن اهتمام أبي تمام بالثغر والأسنان وتركيزه عليها ، أقسم بذلك في إحدى مقدّماته الغزلية قائلاً:

\_\_ريضُ ولآلِ تُــومٌ وبَــرْقٌ ومــيضُ ومــيضُ مَرَيْضٌ أريـضُ (') هَزَّهُ فِي الصَّـباحِ رَوْضٌ أريـضُ (')

وثَنايَ الْهِ إِنَّهِ الْغُ رِيضُ وَثَنايَ الْغُ رِيضُ وَأَقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٩٥٩ .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ج۱ ، ص۲۸۱ .

فأقسم في البيت الأول بثنايا تلك الحسناء ، وشبهها ببياض الإغريض ، ثم جاء في البيت الثاني بصورة أخرى ، حيث صوّر الثغر بالأقحوان ؛ لنوره ، وهما صورتان مطروقتان قبله .

أيضاً من الأبيات التي صوّر فيها الثغر والأسنان ، قوله:

وعلى العِيسِ خُرَّدٌ يَتَبَسَّمْ صَلَى الأَشْنَبِ الشَّتيتِ البُرادِ كَان شَوْكَ السَّيال حُسْناً فأمْسَى دُونَهُ للفِراقِ شَوْكُ القَتادِ (')

ومعنى السيال : " ضربٌ من العِضاة ، يشبه بشوكه الثغر . و (القتاد) من أكثـر العِضاة شوكاً "(۱).

يقول الخطيب معلّقاً على هذا البيت : "والمعنى : كان ذلك الثغر نقياً حسناً في عين المحبّ كشوك السّيال ، فلما وقع الفراق حال دون هذا العاشق ودونه شوك القتاد "(").

ومن هنا نجد صورة الثغر والأسنان لدى أبي تمام صورة تقليدية لم يخرج فيها عـن صور الأقدمين .

ولقد حفلت مقدمات قصائد أبي تمام أيضاً بتصوير جمال المرأة وحسنها ، المتمشل في وجهها وبياضها وعينيها وطرفها وجيدها وخصرها وأناملها ، وغير ذلك .. واعتمد أبو تمام في تصوير (جمال المرأة) في مقدماته بما هو معروف من تشبيهات في الشعر الجاهلي ، ومن ذلك تصويره المرأة بالبدر أو القمر ، كقوله:

لعَذَلْتُ له في دَمْنَ تَينِ بأمْ رَقٍ مَمْحُ وَّتَينِ لزَين ب ورَباب ورَباب ورَباب ورَباب ورَباب ورَباب (') وين حُفَ سَناهُما بكواعِبٍ مِثْلِ السَّلَمَى أَتْراب (')

رسان ڪالممرين حصو

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج١ ، ص٥٠ .

إن حياة البدوي بإنتهاء ضوء النهار كانت تعج في ظلام دامس ، فإذا وجد تلك المصابيح الهادية ، تحدث عن فرحته بها .

كما يصور المرأة بالشمس أيضاً ، كقوله:

## فَنِعْمَتُ مِن شَمْسِ إذا حُجِبتْ بَدَتْ مِن نورِها فكأنّها لَـم تُحجَـبِ (')

والمعنى : نعمت من جارية كالشمس في جمال وجهها وحسنه ونوره ، وهــي إذا حجبت خرق نور وجهها الحجاب ، فظهر جمالها ، ولكن الشمس بخـــلاف هـــذا . يشاكله قوله:

فُرُدَّت عَلَيْنا الشَّمْسُ واللّيلُ راغِمٌ بِشَمسٍ لَهُم مِن جَانِبِ الْخِدْرِ تَطْلُعُ (٢) كما صور جمالها وحُسنها بالكوكب، كقوله:

#### وجوهٌ لو أنَّ الأرضَ فيها كواكِب توقَّدُ للسَّاري لكن كواكبا توقَّدُ للسَّاري لكن كواكبا ت

فهنا صوّر بياضَها وصفاءَها بالكوكب ، حيث توقد وتنير للساري طريقه ، ولفظة : (الساري) توحي بليل دامس يسير فيه شخص ، وتكون هـذه الكواعـب في منزلـة الكواكب في إنارة الطريق .

كما صوّر جمالها بالظبية ، كقوله:

وإذا رَنَتْ خِلْتَ الظِّباءَ ولَدْنَهَا وَبُويَّةً واسترْضعَتْ في الرَّبْـرَب()

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٨٣ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج١ ، ص ٦١ .

وقوله:

وهْ يَ كَالظَّبَيَةِ النَّوارِ ولكنْ رُبَّمَا أَمْكَنتْ جَنَاةُ السَّحُوقِ (') ومثله قوله:

كُنتُ أَرْعَى البُدورَ حَتَّــى إذا مَـا فارقوني أمسيتُ أَرْعَى النُّجُومـا أَنْ عُلَى النُّجُومـا ومن صوره التي تعكس صورة المرأة في مقدماته ، قوله:

سواكِنُ في بِرِّ سَكَنَ السُّمَى نوافِرُ مِن سُوءٍ كَما نَفَرَ السَّرْبُ (")

حيث يصور أبو تمام هنا موقف تلك الحسناء وحالها إزاء ما يواجهها في حياتها من مواقف ، فهي دائماً هادئة الطبع ، ساكنة آمنة كالدّمية في سكونها ، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الصورة ويأتي ضدّها حين يقترب منها سوء ، فتنفر منه نفور السرب .

ويوافقه في المعنى قوله:

أَطْلاَلُهُمْ سَلَبَتْ دُماها الْهِيف واسْتَبْدَلَتْ وحشاً بِهِنَّ عُكوفانَ فَطلاً لُهُمْ سَلَبَتْ دُماها الهيف فصور النساء الجميلات بالدّمي .

ومن صوره أيضاً في بيان حال النساء الحسان ، قوله:

لَبِسْنَ ظِلَّيْنِ ظلَّ أَمْنٍ مِنَ الدَّهْ \_\_\_ حِرِ وظِلًّا مِنْ لَهْ وِهِ وَدَدِهْ "

فصور حياة الترف والنعيم التي يعشنها بظلّ يحميهن ويحيط بهن ، فهن محميات بهذا الظلّ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۱ ، ص۲۲3 .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۱ ، ص۲۲٥ .

وقد اتسع أبو تمام في تصويره لمحاسن المرأة ، فهاهو يصوّر طرفها ونظراها لتكتمل صورة المرأة الحسناء في مقدماته ، ومن ذلك قوله:

رعَتْ طَرْفَهَا فِي هَامَةٍ قَدْ تَنكُّــرَتْ وَصُوَّحَ مِنهَا نَبتُهَا وَهْـــوَ بِــــارِضُ (١)

فجعل الطرف مرعياً ، يمعنى أنها رددت النظر في شعره ، فرأته قد شاب مبكراً ، فكأنه نبت قد صوح ، أي : بدا فيه اليبس ، كما صور الطرف في قوله:

سيّافَةُ اللّحظاتِ يَغْدُو طَرْفُها بالسِّحْرِ فِي عَقَدِ النُّهي نَفّاتًا "

فصوّر أجمل ما في المرأة أثناء وداعها - وهي تلك النظرات - ، صوّرها بصورة السيف في شدّتها وحدّتها .

ومثله قوله:

لها منظرٌ قيدُ النّواظرِ لم يَزَلْ يرُوحُ ويغْدُو في خُفَارَتِهِ الْحُبُّ يطلُّ سَراةُ القَوْمِ مشنى وموْحَداً نشاوَى بِعَيْنَيها كَأَنّهُمُ شَرْبُ (") يظلُّ سَراةُ القَوْمِ مشنى وموْحَداً

فصوّر خيار القوم ونظراهم إلى عيون تلك المرأة دون صرف النظر عنها بأنّ منظرهم قد بدا في عينيها كأنهم سكارى ، وهنا صورة بصرية حركية بديعة في تصوير منظر عينيها وأثره .

كما اهتم أبو تمام بتصوير ما يختص بتلك الغيداء التي سكنت الديار ، حيث صوّر أصابع يديها أو بنالها ، وذلك في قوله:

رأيت أحسن مرئي وأقبحَه مُسْتجمِعَيْن لِيَ التوديعَ والعَنَما('') فصوّر الأصابع المخضوبة بصورة ذاك النبات الذي يشاكلها في اللون ، وهو العنم ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٨٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٠٣ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج٢ ، ص٨١ .

أو كنى به عنها ، وهذه صورة بصرية لونية متداولة في الشعر القديم ، حيث يصوّر الشاعر تلك الحسناء أثناء الوداع ، فيستجمع ما هو جميل وما هو قبيح في قلبه ، والقبيح هو الوداع ، والجميل هي تلك الأصابع المخضوبة التي بدت كالعنم . ويوافقه أيضاً قوله:

#### عهدِي بمَغناكَ حُسّانَ الْمَعالِم مِنْ حُسّانَةِ الوَرْدِ والْبَرْدِيّ والعَنَمِ (')

ومن هنا تظهر أهمية الصورة الشعرية ، وذلك في " الطريقة التي تفرض بها علينا نوعاً من الانتباه للمعنى الذي تفرضه ، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به "(٢).

كما عمد أبو تمام إلى تصوير ما تتجمل به المرأة من ملبس وحليٌّ ، وذلك كقوله:

يا هَذِهِ أَقْصِرِي مَا هَذَه بَشَرُ ولا الْخَرائدُ من أَثْرابِهَا الأُخَرَرُ خَرَجْنَ فِي خُصْرَةٍ كَالرَّوْضِ لَيْسَ لَهَا إلا الْحُلِيَّ على أعناقِها زَهَرُ (") خَرَجْنَ فِي خُصْرَةٍ كَالرَّوْضِ لَيْسَ لَهَا إلا الْحُلِيَّ على أعناقِها زَهَر رُ")

فهنا صورة شعرية يعقدها أبو تمام لتقريب المعنى وجعلها صورة حية ماثلة في حيالنا ، فهاهو يصوّر الخرائد وقد خرجن في زينةٍ خضراء اللون - وقد يكون لباسهن - متحمّلات بالحلي في أعناقهن ، يصوّر هذا المنظر بمنظر الروضة الخضراء وما يزينها من أزهار وأشجار في صورة رائعة زاد جمالها تخصيص اللون فيها .

و كذلك قوله:

وإذا مشت تركت بصدرك ضعف ما بحليها من كشرة الوسواس في المناء من حُلية

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د. جابر أحمد عصفور ، دار المعارف ، د.ط ، ص٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج١ ، ص٥٩ .

في قلب مَن رآها ، وخاصة وسوسة الخلخال الناتج عن مشيتها .

ومن صوره التي تعكس جمال الأحبة ، قوله:

وجوه لو أنّ الأرض فيها كواكِبِ توَقّدُ للسّاري لكن كواكبا<sup>(۱)</sup> وقوله:

إِن يَدْجُ لِيلُكَ أَنَّهُمْ أُمُّوا اللِّوى فلقد أضاء وَهُمْ على ذاتِ الأضا أَهْلُوكِ أَضِحُوا شَاخِصاً ومُقوِّضاً ومُؤمِّماً يصِفُ النّوى ومُغرِّضا أَهْلُوكِ أَضِحُوا شَاخِصاً ومُقوِّضاً

فهنا صورة ضوئية أبرز أبو تمام من خلالها جمال أحبته .

كما سيطر على أغلب مقدمات أبي تمام التقليدية بأنواعها الحديث عن الفراق والوداع ، وما يتبعهما من أسى ووجد وشوق ، ومن هنا حَوَت مقدّماته صوراً شعرية متنوّعة لمنظر الفراق والوداع ، ومن ذلك قوله:

كَأَنَّمَا السِّبِينُ مَسِنِ إِلْحَاحِبِهِ أَبَداً على النُّفُوسِ أَخُ لِلْمَوْتِ أَو وَلَدُ"

فهنا صورة رائعة من أبي تمام لذلك البين الذي اشتد وقعه على النفوس ، بــل زاد إلحاحه حتى صور فعله هذا بالموت ، بل ألصقه به وجعله في صورة أقرب حين جعــل للموت أخا وولدا ، وجعله البين ، فهنا تصوير دقيق يكشف عن حقيقة البين وأثــره على نفس المفارق ، كذلك صور النوى بصور تبين أثره على نفسية من بُلي به ، وذلك كما في قوله:

إنِّي تأمّلت النَّوى فوجَدْتُها سيفاً عليَّ مع الْهَوى مسلولاً (١٠) فقد تأمل النوى وأدام فيه فكره ، وفي كلّ مرة تظهر له نتيجة وصورة مصوّرة لـــه

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۲ ، ص۳۳ .

تتحد جميعها على شدّة وقعه وأثره ، فصوّره كما رآه سيفاً مسلولاً عليه . ولننظر لما توحي به كلمة (عليّ) من إيحاءات زادت من بيان وقعه وما يترتب عليه من ألم ، وزاد من جمال الصورة وحُسنها حين أضاف للسيف المسلول شيئاً آخر ، ولم يصوّره مجرداً ، بل معه ما يعضده ويجعله أشدّ وقعاً عليه ، وهو الهوى والشوق الذي يكنه لمن فارقهم ، وهذه صورة بصرية تعكس مدى وقع النوى على شخصه وقلبه خاصة .

ومن هنا نلحظ أنّ أبا تمام قد انتقى أفضل المعاني ليضمّنها صوره الشعرية ، ومن ذلك قوله في الفراق وأثره:

#### لا تَمْنَعنِّي وَقْفَـةً أَشْفِي بها داءَ الفِراق فإنّها ماعُونُ (١)

فصوّر الوقفة على الأطلال - والتي تخفف من داء الفراق قليلاً - بأنّها ماعون ؛ وذلك لحاجته لهذه الوقفة كالحاجة للماعون . وكذلك قوله:

نوىً كَانْفِضاض النَّجْم كانت نتيجةً مِن الْهَزْل يوماً إِنَّ هَزْلَ الْهَوى جـــــــُّانَ ومن صوره أيضاً: قوله مصوراً ليله الحزين نتيجة فراق الأحبة:

#### وليل بتُ أكْلَوُهُ كَانِّي سَلِيمٌ أو سَهرْتُ على سَلِيمْ"

ففي هذا البيت يصوّر أبو تمام ليله الحزين نتيجة لِما يختلج في نفسه من ألم وحزن مترتّب على الفراق ؛ إذ لا بدّ لشاعر حذق من أن يصوّر ويصف هذا الوقت الذي يذكر فيه أحبته ويشتاق لهم، وتتهيج فيه الذكرى، وتتجمع فيه الهموم والآلام، بل تزداد .. فصوّر حاله في هذا الوقت بالسليم الذي يعاني من المرض، أو بِمَن للخته حية ، فتتكبد عليه الآلام في الليل، وينزع من عينيه النوم، أو كمن سهر على هذا السليم يعتنى به .

ديوانه ، ج٢ ، ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٧٧ .

ولنتأمل هذه الصورة الشعرية الرائعة التي تعكس ألم الفراق ووقعه في قوله:

لئن ظمِئَت ْ أجفانُ عيني إلى البُك الله لَهُ شَرِبَتْ عَيْني دَماً فَتَروَّتِ (''

حيث صور أبو تمام حرقته إزاء ما يحسه من وَجدٍ وشوق جرّاء ما ألم به من فراق ، فجاء بأكثر الحواس إبرازاً لهذا المنظر ، وهي العين ، فصورها بالكائن الحيي ، أو الإنسان الذي يظمأ ويعطش ، ولكن إلى ماذا ؟. لقد ظمئت ولا يرويها سوى البكاء الذي يرى فيه تمدئة للشوق والألم ، وفي المقابل نجد صورة أخرى عكست ما قبلها ، فعينه قد شربت وارتوَت دما ، وهذه الصورة تعكس ما ألم به وما قاساه ؛ إذ إن الفراق أشد قسوة على قلب المحب من مصائب الحياة الأحرى ، حتى إن أبا تمام استعار للبين أسهما يرميها على ذلك المشتاق المفارق ، فترديه صريعا ، وذلك في قوله:

مَشُوقٌ رَمَتْهُ أَسْهُمُ الْبَيْنِ فَانْثَنَى صريعاً لها لَمّا رَمَتْهُ فأصْمَتِ ('' ويشاكله قوله:

يا سَهِمُ كيفَ يُفيقُ مِنْ سُكْرِ الْهَوى حَرَّانُ يُصبحُ بالفِراقِ ويُغْبَـقُ (٣) ؟! وقوله:

صَبُّ تَوَاعَدتِ الْهُمومُ فُوادَهُ إِنْ أَنْتُهُ أَخْلَفتُموهُ مَوْعِدا (')

فمن شدّة ما يقاسيه وما يختلج في نفسه جراء ما أصابه ، صَوّر الهموم وقد اتخذت من فؤاده مكاناً للاجتماع ، وفي بيان أثر الفراق على تلك الحسناء قوله:

ديوانه ، ج۱ ، ص۱٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ .

#### ها مِن لَوْعَةِ البَيْنِ الْتِدامُ يُعِيدُ بَنَفْسِجاً وَرْدَ الْخُدُودِ (')

فيصوّر أبو تمام هنا في صورة لونية حال تلك المرأة إزاء البين ، فخدودها المــوردة تبدل لونها بنفسجاً من ألم الفراق وحرقته .

ومن صوره أيضاً ، قوله:

أَتُرى الفِراقَ يَظُنُّ أنَّى غافِلٌ عَنْهُ وَقَدْ لَمَسَتْ يداهُ لِميسا '' ؟

فصوّر الفراق ووقعه في صورة لمسية حين جعل له يدين يلمس بهما ، ولننظر لتلك الصورة في قوله:

إسْتَنْبَتَ القَلبُ مِن لَوْعاتِهِ شَـجَراً مِن الْهُمومِ فأَجْنَتُهُ الوساوِيسَا (" ولنتأمل قوله:

ضَعُفَتْ جَوارحُ مَن أَذَاقَتْهُ النَّوَى طعْمَ الفِراقِ فذمَّ طعمَ الْعَلَمُ لْقَمِ (')

لقد رسم أبو تمام صورة شعرية لألم الفراق ، فجعله من المتذوقات ، ورسم طعمه في صورة ذوقية ، فطعم الفراق مر لا يقارَن بطعم العلقم الشديد المرارة ، بل هو أكثر مرارة منه ، وهذا يعكس لنا ألم الفراق وشدة وقعه على قلب المفارق ، ويترجم أبو تمام ثقل أيام الهجر على نفسه ، وخفة أيام الوصل في قوله:

أَعْوامَ وَصْلِ كَان يُنْسَي طُولَهَا فِرِكُ النَّوَى فَكَأَنَّها أَيّامُ ثُمّ انْبَرِتْ أَيّامُ هَجْرِ أَرْدَفَتْ بِجَوىً أَسَى ، فَكَأْنَها أَعْوامُ ثُمّ انْقَضَتْ تِلك السُّنُونُ وأَهْلُها فَكَأْنَها وَكَأْنَها وَكَأْنَهُم أَحْلامُ (\*)

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۲ ، ص١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۲ ، ص۷۳ .

ومن خلال هذه الصور السابقة يتضح أنّ أبا تمام قد صوّر الفراق والنوى والبين في مقدمات قصائده ، ووظفها بما يعكس مدى تعلّقه وارتباطه بماضيه ، بالإضافة إلى إجادته وإحسانه في انتقاء المعاني التي صوّر بها الفراق وما يتصل به ، فتارة يتحدّث عنها ، وتارةً يتأملها ، وأخرى يترجم إحساسه حولها ووقعها على القلوب والنفوس .

ومن الأشياء التي ركز عليها أبو تمام في صوره الشعرية : منظر الطلل والرسم والدمن ، حيث عمد إلى إبرازها بعقد صورة شعرية يتجلى من خلالها المعنى ، وتتضح الصورة ، ويظهر فيها إبداعه ، ومن ذلك قوله:

#### أَثَافِ كَالْخُدودِ لُطِمْنَ حُزْناً ونُؤْيٌ مِثْلَمَا انْفَصهمَ السِّوارُ (')

حيث شبّه الأثافي - وهي الحجارة التي تُنصب عليها القِدر ، وقد أثرت فيها النار - بخدودٍ أثر فيها اللطم ، وهنا صورة لونية بصرية غاية في التصوير والبيان .

ولننظر إلى قوله:

#### إذا شِئْنَ بالألْوانِ كُنَّ عِصابَةً مِن الْهِنْدِ والآذانِ كُنَّ مِنَ الصُّغْدِ"

فهنا صورة لتلك الأطلال وما آلت إليه ، حيث " يصف الظّلمان التي صارت في الدار بدلاً من السكان ، شبّهها بالهند ؛ لسوادها ، وبالصغد في صغر آذاها "(").

ومن صوره التي تضمّنت الطلل ، قوله:

دَنِفُ بَكَى آيَاتِ رَبْعٍ مُدنَفِ طَابَت لأَقْدامٍ وَطِئْنَ تُرابَها أرَجٌ أَقامَ مِنَ الأَحِبَّةِ فِي التَّرَى

لَوْلا نَسيمُ تُرابِهِ اللهِ يُعْرَفِ فَنَفَحْن نَشْرَ لَطِيمَةٍ مَعَ قَرْقَف فَوَصَرى أُرِيقَتْ بِالدُّمُوعِ النَّرَّفِ ('')

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۱ ، ص٤٣٤ .

فهنا صورة بديعية لذلك الطلل الذي لم يكن يُعرف لولا دلالة نسيم الأحبة عليه ، والتي انبعثت من ترابه ، بل زاد من جمال الصورة أن جعل وطء هذا التراب مجالاً لزيادة الرائحة الزكية ، وهذا دلالة على إقامة أرج الأحبة في تراب ذلك الطلل ، وهي صورة شعرية أحاد أبو تمام في رسمها حين جعل للثرى رائحة تخص أحبته ، فتصبح هذه الرائحة علامة يُهتدى بها لطلل الأحبة .

كما زخرت مقدّماته بإبراز صورة الفارس الشجاع الساعي للعلا والجحد، وبيان حزمه وعزمه، فيصوّره بالحية الكثيرة الحركة؛ لأنّها توافقه في ذلك، كقوله:

وَالْفَتَى مَنْ تَعَرَّقَتْهُ اللّيالِي والفيافي كَالْحيَّةِ النّضْناضِ (۱) وكذلك قوله:

كَأَنَّ لَهُ دَيْنًا على كُلِّ مَشْرِقٍ مِن الأَرضِ أَو ثَاراً لَدَى كُلِّ مَغْرِبِ "

فصور عزمه وحزمه وشجاعته بمن له دين في الشرق والغرب ، يبحث عنه بكل جد وهِمة . ولننظر للفظتي (الشرق والغرب) وما بينهما من طباق أدى إلى دعم المعنى ، وإلى إيضاح الصورة ، فصور حركته الدائمة وتنقله السريع ، فهذا التصوير يُعدّ دلالة واضحة على ما أراد إيضاحه ، وهي صورة حركية حسنة تكشف عن صدق عزمه و حزمه و فروسيته ، يؤيّد ذلك قوله:

سَـــيَبْتعِثُ الرِّكَــابَ ورَاكِبِيهِــا فَــــقَ كَالسَّــيْفِ هَجْعَتُــهُ غِـرارُ أَطَلَّ عَلَــى كُلَــى الآفــاقِ حَتَّــى كَــأنّ الأَرْضَ فِـــي عَيْنَيْـــهِ دَارُ (") ولنتأمل صورة أخرى توافق ما سبقها ، وذلك في قوله:

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١١ ٣ .

يَرَى بِالكَعابِ الرَّوْدِ طَلْعَـةَ ثَـائرِ وبِالعِرْمَـسِ الوَجْناءِ غُـرَّةَ آيـبِ
كَأْنَ بِه ضِغْناً عَلَـى كُـلِّ جانِـبِ
مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَوْقاً إِلَى كُلِّ جَانِـبِ
ومن صوره أيضاً: قوله في بيان صورة الحازم الشجاع:

#### وَمَلآنَ مِن ضِعْن كَواهُ تَوَقُّلي إلَى الْهمَّة العُلْيَا سَنَاماً وغَاربا"

فهنا صورة شعرية لذلك الحازم الذي " قد امتلأ من الحقد ، وهذا مستعار ؛ لأنّ الضغن عرض لا يمتلئ به الجسد ، ولكن وصفه بالكثرة ، ... و (السنام) أصله للبعير ، وكذلك الغارب ، وهو ما قُدّام السنام ، ثم استعير لِما ارتفع من شيء ، فقيل : سنام الجبل ، وغوارب البحر "(").

ومن صوره أيضاً ، قوله:

#### وأيَّامُنا خُزْرُ الْعُيونِ عوابسٌ إذا لم يَخُضْها الْحَازِمُ الْمُتَلَبِّبُ ''

فقد صور الأيام التي يخوضها ذلك الحازم بصورة مستعارة ، حيث استعار خزرة العيون للأيام ؛ لأنها من صفات الأعداء ، و (الخزر) أي : الذين يضيقون أعينهم للنظر ، وقد جاء بهذه الصورة المستعارة ، فجعل للأيام عيوناً خزراً ؛ ليبين وقع تلك الأيام وقسوها ، وكيف يقاومها مقاومة الأعداء .

وعن صورة الركب والراحلة ، فقد صوّرهما أبو تمام بصورٍ مختلفة ؛ إذ تُعدّ مرحلة هامة من مراحل مقدّماته التقليدية حين ينتهي من الوقوف على الأطلال أو التشبيب ، فهي حلقة وصل بين بداية المقدمة والدخول في الغرض الرئيس .

دیوانه ، ج۱ ، ص۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٥٠ .

ومن صوره ، قوله:

ورَكْب كَأَطْرافِ الأسِــنّةِ عَرَّسُــوا على مثلِها والليلُ تسطو غَياهِبُــهْ(')

فهنا صورة لمنظر الركب ، حيث صورهم بأطراف الأسنة ، وفي هندا يقول الخطيب : " يجوز أن يكون شبهم الخطيب : " يجوز أن يكون شبهم الخطيب : " يجوز أن يكون شبهم الخافة وهزالاً "(۲).

ومثله قوله:

تُصْغِي إلى الْحَدْوِ إِصْغَاءَ القِيَانِ إِلَى نَغْمِ إذا اسْتَغْرَبَتْه مِنْ مُطارِحِها حَتَّى تَوُوبَ كَأَنَّ الطَّلْحَ مُعترِضٌ بِشَوْكِهِ فِي الْمَآقي مِن طَلائِحِهَا " حَتَّى تَوُوبَ كَأَنَّ الطَّلْحَ مُعترِضٌ

فهنا صورة لمنظر العيس وإصغائها إلى الحدو ، فهي تصغي له كإصغاء القيان إلى النغم ، حتى تصبح من حراء إصغائها كأنّ الطلح – وهو شجر له شوك – قد اعترض بشوكه أعينها . وهنا صورة سمعية بصرية رائعة .

وكذلك قوله:

أَدْنِ الْمُعبَّدةَ السِّنادَ وأَنْبِهِ الْمُعبَّدةَ السِّنادَ وأَنْبِهِ اللَّهِ مَا دَام الطَّريقُ مُعبَّدا وإلَى بَني عَبْد الكَرِيمِ تَواهَقَتْ وَثْكَ النَّعامِ رَأَى الظَّلامَ فَحَودا (')

فهنا صورة حركية لتلك الراحلة التي تسير نحو الممدوح.

ومثله قوله (۰):

لا يَطْرُدُ الْهَمِّ إلا الْهَمُّ مِنْ رَجُلِ مُقَلْقِلِ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النُّعُب

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۱ ، ص ۹۹ .

مَاض إذا الكُرَبُ الْتَفَّتْ رَأَيتَ لَــهُ بوَخْدِهِنَّ اسْتِطَالاتٍ عَلَى النُّـوَب كَثير ذِكْر الرِّضَا فِي سَاعَةِ الغَضَب سَتُصبحُ العِيسُ بي وَاللَّيْلُ عِنْدَ فَـــتي

كما صوّر أبو تمام هِمّة الركب الذين ساروا إلى الممدوح بحياتٍ على نبتٍ في موضع ضيَّقِ بالجبل ، وهي كثيرة الحركة ، وهذا يوافق حال مَن سعى للممدوح لينال ما يريد ، كما في قوله:

عَلَى الْمَيْس حَيّاتُ اللِّصاب النَّضانضُ (١) إَلَيْكَ سَرَى بِالْمَدِحِ قَـــومٌ كَـــائَهُمْ

وكذلك صور الفرس الذي دائماً ما تغني به في مقدّماته ، سواء أكان طالباً إهـداءه مـن الممدوح ، أو مصوّراً فرس ذلك الفارس الشجاع المسفار ، ومن ذلك قوله في تصوير لونه:

أَحْمَــرَ مِنْهــا مِثْــلَ السّــبيكَةِ أو أَحْوَى به كاللَّمي أو اللَّعـس أَوْ أَدهَ م فِي فِي كُمْتَ أُ أَمَ مُ كَأنَّــهُ قِطْعَــةُ مِــنَ الْغَـــلَس (٢)

بَيْضَةِ صَافِ كَأَنَّهُ عَجْسُ (") أصغرُ منها كأنّه مُحّـةُ الْـــ فصوّر الفرَس بعجس القوس ؛ لأنّه مصقول ، وكذلك قوله:

كَانَــتْ سُـخاماً كَأنّهـا نقْـسُ وَهْ وَ إِذَا مَا رَمَ مِي بِمُقْلَتِ فِ وَهْ وَ إِذَا مَا أَعَ رْتَ غُرَّتُ هُ عَيْنَيْكَ لاحَتْ كَأَنَّها برسُ (اللهُ عَيْنَيْكَ لاحَتْ

وكذلك تصويره لصوت الرعد في قوله:

مُزَمْجِرُ الْمِنْكِبِينِ صَهْصَلِقٌ

يُطْرِقُ أَزْلُ الزَّمَانِ مِنْ صَحَبَهْ (°)

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٩٤٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج ١ ، ص ١٤٥ .

فهنا صورة سمعية لصوت ذلك الرعد وهو يزمجر ويصهل بصوته .

أما عن الشباب والشيب فقد صوّرهما بصور عدّة ، من أبدعها وأجودها : قوله:

مَا اسودٌ حَتَّى ابْيضٌ كَالكَرْمِ الَّــــــنِي لَمْ يَأْنِ حَتَّى جِيءَ كَيْما يُقْطَف اللهِ

فوصفَ إسراع الشيب في رأسه بصورة بصرية رائعة ، فما اسود رأسه إلا والشيب قد نزل به ، فكان هذا الحال ومنظره كالكرم لَمّا اسود ثمره آن وقت قطافه ، ولعلّه يشير هنا إلى الموت .

لقد غزا الشيبُ أبا تمام في سنّ متقدّمة ؛ لذا نجده دائم الشكوى منه ومن وقعه ، وكثير التذمر منه ، وما ينتج عنه من وقع وأثر في نفسه ونفس مَن حوله خاصة ممن تعلق بهم ؛ لذا نجده دائماً يصوره بصور شعرية غاية في البيان والإيضاح ، ومنها هذا البيت ، حيث صور انتشار الشيب في رأسه بصورة تعكس أثره في نفسه ، فقد لعب الشيب بالمفارق ، وفي نفس الوقت جدّ في أثره ، فأبكى مَن رآه ممن أحبهم ، فاللعب والجدّ مستعاران للشيب ؛ ليبين كيفية انتشاره بطريقة عشوائية غير منظمة ، ثم بيان صورة معاكسة لهذا المنظر تتمثل في جدّه وقسوته في أثره على النفوس .

ومن صوره أيضاً قوله:

يَقَفًا فَقَنَّعَ مِذْرَوَيْهِ ونَصَّفَا

نَسَجَ الْمَشِيبُ لَـهُ لَفَاعـاً مُغـدَفا وقوله:

عَمّرَتْ مَجْلِسي مِن العُوّادِ"

زَارَنِي شَخْصُه بِطَلْعةِ ضَيْمٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٩١ .

ومن صوره في الشيب قوله:

#### لَعِبَ الشَّيْبُ بالْمَفَارِق بَلْ جَلِ مَلِ اللَّهُ فَارِق بَلْ مَلَا وَلَعُوبَا اللَّهُ فَاضِراً ولَعُوبَا ال

وعن الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، فقد جاء أبو تمام بأحسن الصور وأبدعها من خلال التشبيه ، ومن ذلك قوله:

#### مِنْ كُلِّ زَاهِ رَقٍ تَرَقْ بِالنِّدَى فَكَأَنِّها عَيْنٌ عَلَيهِ تَحَدُّرُ (``

لقد أبرز أبو تمام منظر الشجر الزاهر الذي يترقرق الندى ويضطرب على أوراقه بصورة عين يتحدّر منها الدمع ، وهذه صورة بصرية بديعة .

أيضاً من صوره التي تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله:

#### تَبْدو ويَحْجُبُها الْجَمِيمُ كَأَنّها عَـذْراءُ تَبْدو تَـارةً وتَخَفُّرُ وَتَخَفُّرُ وَالْ

فهنا صورة حركية رائعة لتلك الشجرة الوارفة الظلال ، حيث تبدو ترة ، ويحجبها الجميم تارة أخرى - وهو ما تكاثف من النبات - ، وجاء بصورة رائعة لهذا المنظر ، وهي صورة الجارية التي تظهر للعيان تارة ، وتختفي تارة أحرى ، وهو تشبيه بديع بجامع الظهور والخفاء المترتب عليه الحسن والجمال .

أيضاً من صوره البديعة قوله:

وَبِسِ الْحِ كَأَنَّم اللَّهُ فِي فِي وَعَلَيْهِ سَحْلُ الْمُلاءِ السَّرَّحيضُ (') فصور الأرض بالنوب الأبيض المنثور عليه لآل .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٣٨٢ .

وقوله أيضاً:

تَرى الأرضَ تَهْتَزُ ارْتِياحًا لِوَقِعِهِ وقوله:

أُوَلَا تَرى الأَشْياء إِنْ هِــيَ غُيِّــرَتْ يَــا صَــاحِبَيَّ تَقَصِّــيا نَظَرَيْكُمــا تَرَيَا نَهَــاراً مُشْمِســاً قَــدْ شَــابَهُ

كَمَا ارْتاحتِ البِكرُ الْهدَى إلى البعــلِ('

سَمُجَتْ وحُسْنُ الأَرْضِ حِين تُغيَّرُ ؟ تَرَيا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ وَهُرُ الرُّبا فَكَأَنَّمَا هُو مُقْمِرُ (``

يصوّر أبو تمام منظر الربيع وكيف غدت الأرض خضرة نضرة في أبحى حلتها ، وكيف انعكس جمال الربيع على ذلك النهار المشمس ، " فقد شبه النهار والشمس – على الزهر الأبيض – بضوء القمر "(") في صورة بصرية أبدع من خلالها في رسم المعنى المراد ، وذلك حين جمع بين النقيضين ( الشمس والقمر في آن واحد ) فقد اجتمع الضدين مع استحالة اجتماعهما وهذا هو الحسن .

ومن صوره أيضاً التي تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله:

حَتَّى إِذَا ضَرَبَ الْحَرِيفُ رِوَاقَده سَافَتْ بَريرَ أَراكَةٍ وَكَبَاثَانَا وَكَبَاثَانَا

ولنتأمل إبداع أبي تمام في قوله:

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، د. عبده بدوي ، ص١٧١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ، ج١ ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٦٨ .

## إِذَا غَازِلَ الرَّوْضُ الغَزَالةَ نُشِّرَتْ زَرَابيُّ فِي أَكْنَافِهِمْ ودَرانِكُ (')

فقد استعار المغازلة التي هي حديث النساء ؛ لأنها تكون بلطف ومؤانسة ، فجعل ذلك بين الروض والشمس ، ولقد أبدع أبو تمام في هذه الصورة أيّما إبداع ، فصور الروض في ملاطفته للشمس ، ومنظرهما بتلك المغازلة التي هي حديث النساء ، واختارها ؛ لأنّها تكون بلطف مثل منظر الروض ، وحركته مع الشمس في هدوء وانسياب لطيف .

فهذه الصورة تعكس في هدوء وحركة منتظمة منظر الروض والشمس في صورة بصرية حركية هي الأفضل من نوعها في هذا المعنى .

أما عن السحاب فصورها بصُور عدة ، ومن ذلك قوله:

## شَهِدَتْ لَهَا الْأَثْرَاءُ أَجْمَعُ إِنَّهِ اللَّهِ مَنْ مُزْنَةٍ لَكَوِيمَةُ الْأَطْرَافِ "

فوصف ذلك المطر العميم الذي عمّ البلاد بأنّه لا يأتي إلا من مزنة ، وصوّر تلك المزنة بإنسان له أطراف يجود بها ، وجاء بهذه الصورة ليؤكد غزارة تلك الأمطار اليي جاءت بها المزنة وخيرها العميم .

ومن صوره في السحاب قوله:

فَقَدْ سَحَبَت فِيهَا السَّحَائِبُ ذَيْلَهِ الصَّحَائِبُ ذَيْلَهِ الْخَمَائِلُ (") وقد أُخْمِلتْ بِالنُّورِ فِيهَا الْخَمَائِلُ (") وقوله:

مَتَى يَضِفْ بَلْدَةً فَقَدْ قُرِيَتْ بِمُسْتَهِلِّ الشُّوْبُوبِ مُنْسَكِبِهْ '' حيث جعل السحاب في صورة الضيف الذي ينزل بالبلاد فيرويها .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ١٤٥ .

كما صوّر الندى أيضاً ، وذلك في قوله:

أَرْسَى بِنَادِيكَ النَّدَى وتَنَفَّست ْ نَفَساً بِعَقْوَتِكَ الرِّيَاحُ ضَعِيفًا (') وقوله:

وَنَدَى إِذَا ادَّهَنَتْ بِهِ لِمَهُ الثَّرَى خِلْتَ السَّحَابَ أَتَاهُ وَهُوَ مُعَلِّدُرُ (')

صورة لمسية لذلك الندى الذي أدهنت به لمم الثرى ، فأبو تمام يعمد إلى اختيار اللفظ الموحي ، وعقد تشبيهات واستعارات لإبراز صورة شعرية جيدة لِما يريد ، فهاهو الندى قد جعله يقيم ويثبت في ذلك المحل ، وهذه صورة تبين جمال هذا المحل وطبيعته الزاهرة .

ومن صوره أيضاً ، قوله:

كَشَفَ الرَّوْضُ رَأْسَـهُ وَاسْتَسَـرَّ الْمَحْلُ مِنْها كَما اسْتَسَرَّ الْمُريبُ (")

فهنا صورة بصرية حركية يتخيلها المتلقي ، فيقع في نفسه المعنى ويتأثر به ، حيث صوّر الروض بصورة إنسان كشف رأسه .

ومن صوره أيضاً ، قوله:

وَإِذْ طَيْرُ الْحَوادِثِ فِي رُباهَا سُواكِنُ وَهْدِيَ غَنَّاءُ الْمَرَادِ ''

فجعل للحوادث طيراً ، وهذه صورة متعارف عليها في العصر الجاهلي ، حيث يستعيرون القرى للحرب والهم والحزن ، وغيرهما .. كقوله:

وأبقوا لضيف الحزنِ منّــي بعـــدهم قرى من جوى سارَ وطَيف معاود (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص١٩٧ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج١ ، ص٢٦٩ .

وقوله:

أَقَشِيبَ رَبْعِهِ مِ أَرَاكَ دَرِيسًا وقِرى ضُيُوفِكَ لَوْعَةً ورَسِيسًا (') وقوله:

قِرَى دَارِهِم مِنِّي الدُّمُوعُ السَّوافِكُ وإنْ عَادَ صُبْحي بَعْدَهُمْ وهُو حَالِكُ' وهذا المعنى متكرر أيضاً ، حيث يجعلون المكان الذي ينزلون فيه كالمضيف لهم . أيضاً من صوره الشعرية الرائعة ، قوله:

غَنَّ فَشَاقَكَ طَائرٌ غِرِّيدُ لَمَّا تَرِنَّمَ وَالغُصُونُ تَمِيدُ الْمَاقُ على سَاقِ دعا قُمريَّةً فَدَعَتْ ثُقَاسِمُهُ الْهَوَى وتَصِيدُ " سَاقٌ على ساقِ دعا قُمريَّةً

فأبو تمام يصور هنا منظر القمرية ، وكيف غنى ذلك الطائر الغريد على الغصن المتمايل يشدو بصوته العذب الجميل في صورة بصرية سمعية .

ومن صوره الذوقية ، قوله:

لَدَّ شُوْبُوبُهَا وطَابَ فَلَوْ تسْ \_\_\_ تَطِيعُ قَامَتْ فَعانَقَتْها القُلُوبُ (')
فصور الديمة التي سقت البلاد فلذ شؤبوها ، وطاب ما حادت به للأهل والبلاد .

ومن صوره الذوقية أيضاً ، قوله:

يَتَطعّم انِ بَرِيت هَذا هَذه مَجْعاً وَذَاكَ بَرِيق تِلْك مُعِيدُ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۱ ، ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۱ ، ص۳۰۸ .

ومن صوره اللمسية ، قوله:

لاقَى الْمَصِيفُ هَشَائماً لا تُثْمِرُ (') لَوْلا الَّذي غَرَس الشِّتَاءَ بكَفِّهِ

ومن صوره التي تعكس جمال الطبيعة ، قوله:

مُصْـــفَرّةً مُحْمَــرَّةً فَكَأنّهــا مِنْ فَاقِع غَضِّ النّبَاتِ كَأنَّهُ أَوْ سَاطِعِ فِي حُمْدِةٍ فَكَانَ مَا صُنْعُ الَّذي لَوْلا بَدَائِعُ صُنْعِهِ

عُصَبٌ تَيَمّن فِي الوَغَـا وتَمَضَّـرُ دُرُّ يُشَـقَّقُ قَبـلُ ثُـمَّ يُزَعْفَـرُ يَدْنُو إِلَيْهِ مِـنَ الْهَــواءَ مُعَصْــفرُ ما عَاد أصْفَرَ بَعْدَ إِذْ هُوَ أَخْضَــرُ (١)

الألوان التي تظهر على الأرض من جرّاء الربيع. وأبو تمام قد فتن بالألوان، وأدرك سرّ جمالها وتأثيرها في القلوب ، ووقعها على النفوس ، لذلك أصبح اللون في شعره ظاهرة بارزة ، ومثله قوله:

وَأَبْيضُ نَاصِعٌ وَأَحْمَرُ سَاطِعُ" كَسَاكِ مِنَ الأَنْــوار أَصْــفَرُ فَــاقِعٌ

كما نجد عند أبي تمام لوحات شعرية رسمها من صور شعرية متعدّدة ، فهي إحدى مكونات الصورة الشعرية التي ينظمها الشاعر وينسجها بدقّة وعناية ، ويبرز المعنى في قالب شعري مصوّر بديع ، وهي تتألف من صور شعرية يمتزج فيها اللـون والصـوت والحركة والمشاعر والأحاسيس ؛ لتؤلف هذه العناصر صوراً شعرية رائعة من خلال لوحة متكاملة.

لقد حفلت مقدمات قصائد أبي تمام بجزء كبير من هذه الصور ، والتي تمثل مشهداً

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص ٤٤٩ .

شعرياً كاملاً ، أو لوحة شعرية مترابطة الأحاسيس والمشاعر ، يتضح من خلالها قدرة الشاعر على تصوير ما يريده وما يختلج في نفسه بالألوان والصوت والحركة ، فيعبر عن حالته أصدق تعبير وأبدعه .

لقد رسم أبو تمام مشاهد عدّة في مقدمات قصائده ، واستطاع من خلل هذه المشاهد أن يعبر عن حالته أو عما يختلج في نفسه ، سواء أكان ذلك في تصوير مشهد حسّي خارجي ، أو في تصوير حالته الداخلية ، أو غير ذلك ، وقد صوّر أبو تمام تلك المشاهد تصويراً دقيقاً ومتعدّداً ، وهو في كلّ موضع يأتي بصورة تختلف عن الأخرى ، مع أنها تدور في نفس المضمون .

وبالنسبة لمقدماته التقليدية فقد صوّر أبو تمام أبرز مظاهرها ، فصوّر الطلل وحاله بعد أن أصبح رسماً ، ونوّع في تصويره ، كما صوّر المرأة وجمالها ، ونوّع في ذلك ، وصوّر الفراق والوداع ، وبيّن أثره في النفس ، وصوّر الشيب بصور عدّة ، وكشف عن وقعه في النفس بصور جاءت قويّة في بيان ذلك الأثر .

ومن النماذج على ذلك ، والتي تُعدّ من أبرزها وأبدعها ، قوله(١):

يَا هَذهِ أَقْصِرِي مَا هَا هَا وَ بَشَرُ كَرَجْنَ فِي خُضِرةٍ كَالرَّوْضِ لَيْس لَها خَرَجْنَ فِي خُضِرةٍ كَالرَّوْضِ لَيْس لَها بِالدُرَّةِ حَقَّها مِن حَوْلِها دُررُ رِيمٌ أَبَت أَن يَرِيمِ الْحُزنُ لِي جَلَداً صَبَّ الشّبابُ عَليها وَهْو مُقتَبلُ صَبَّ الشّبابُ عَليها وَهْو مُقتَبلُ لُولًا العُيونُ وَتُقاعُ الْخُدودِ إِذاً لَوْلًا العُيونُ وَتُقاعُ الْخُدودِ إِذاً حُييتَ مِنْ طَلَلٍ لَمْ تُبقِ لِنِي طَللًا فَقُلتُ لَهُم : قَالُوا أَتَبْكِي عَلَى رَسمٍ فَقُلتُ لَهُم :

وَلاَ الْخَرائِدُ مِنْ أَثْرابِها الأُخَررُ إِلاَّ الْحُرائِدُ مِنْ أَثْرابِها الأُخَررُ إِلاَّ الْحُليَّ عَلى أَعْنَقِها زَهَر أُرْضَى غَرَامِي فِيها دَمْعِي السدر أَرْضَى غَرَامِي فِيها دَمْعِي السدر وَالعَيْنُ عَينُ بِماءِ الشَّوقِ تَبْتَدر مَا عَينُ بِماءِ الشَّوقِ تَبْتَدر مَا عَينُ بِماءِ الشَّوقِ كَدر مَا عَن صَفْوهِ كَدر مَا عَين مَا فِي صَفْوهِ كَدر مَا كانَ يَحْسُدُ أَعْمَى مَنْ لَهُ بَصَر مَا فِي اللَّهُ بَصَر مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَا لَا اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٢٨ .

فهنا صورة لتلك المرأة التي بدأ أبو تمام قصيدته بالتغزل بها على عادة الشعراء المتقدّمين ، فرسم لنا صورة ذهنية تعكس جمال تلك المرأة ، وتستثير العاطفة فتؤثر في النفس من خلال الوسائل التي استخدمها لتصوير المرأة وجمالها ، فبدأ في البيت الأول بإطلاق عبارة لمن تلومه على محبته لتلك الحسناء ، وفسر لها حقيقة الأمر بألها هي ومثلها من البشر يخرجها جمالها من دائرة البشر ، حتى لو نسبناها إلى الجن لم يبعد ذلك ، وفي البيت الثاني صور منظرها ومن معها ، وصور خروجهن في خضرة وما يتحمّلن به من حلي في أعناقهن ، ولعلّه أراد لون لباسهن بمنظر الروضة الخضراء ، كما عقد تشبيها بين منظرهن وبين الروض من ناحية اللون ، واختيار اللون الأخضر يعكس تلك الحالة النفسية لهن من بمجة وسعادة تغمرهن ، فأعطى بذلك صورة لونية لمنظر خروجهن .

وفي البيت الثالث صوّر منظرها ومنظر من حولها بدرّة تحفّها درر مِن حولها ، وهي ربيم في جمالها ، هذه الربم أبت أن يبرح الحزن صدره ، ومن هنا غدت عينه من الشوق كعين الماء تنهمر دون توقّف ، ثم صور في البيت التالي شبابها ونشاطها الذي سرى في جسدها بأنّ هذا الشباب قد زاد من حسنها ، حيث صب عليها ماءً من الحسن صافياً غير كدر ، وهنا صورة رائعة لبيان شبابها ونشاطها ، والذي زاد من حسنها .

وأخيراً يطلق أبو تمام حكمة رائعة ، وهي تُعدّ تفسيراً لشغفه بتلك الحساء ، وردّ على مَن لامته ، فالأعمى لم يحسد البصير و لم يتألم لفقد بصره إلا لسبب يكمن في حرمانه من النظر إلى عيون الحسان وخدودهن الوردية ، هذا هو السبب كما يراه أبو تمام .

ومن خلال هذا المشهد الذي رسمه أبو تمام لتلك الحسناء يتضح لنا أنه عمد إلى رسم هذه الصور بما يساعد على إخراجها من أحاسيس ومشاعر وحركة وألوان تعاضدت كلّها مجتمعة لإبراز مشهد تلك الحسناء ، والتي تعلق بها .

ومن صوره أيضاً قوله:

أَيْنِ الَّتِي كَانَتْ إِذَا شَاءَت جَرَى بَيضاءُ تَسْرِي فِي الظَّلامِ فَيَكْتَسي يَسْتَعذِبُ الْمِقْدامُ فِيهَا حَتْفَهُ يَسْتَعذِبُ الْمِقْدامُ فِيها حَتْفَه مَقْسُومةٌ فِي الْحُسنِ بَلْ هِي غَايَةٌ مَلْطُومَةٌ فِي الْحُسنِ بَلْ هِي غَايَةٌ مَلْطُومَةٌ فِي الْحُسنِ بَلْ هِي غَايَةٌ مَلْطُومَةً فِي الْحُسنِ بَلْ هِي غَايَةً

مِنْ مُقْلَتِ يَ دَمْ عُ يُعَصْفِرهُ دَمُ ؟ نُوراً وتَسْرُبُ فِي الضِّياءِ فَيُظْلِمُ فَوَراهُ وَهُوَ الْمُسْتمِيتُ الْمُعْلَمُ فَتَراهُ وَهُوَ الْمُسْتمِيتُ الْمُعْلَمُ فَالْحُسنُ فِيها وَالْجَمَالُ مُقسَّمُ فَالْحُسنُ فِيها وَالْجَمَالُ مُقسَّمُ فِيها وَالْجَمَالُ مُقسَّمُ فَي الْمَنونِ مُحَكَّمُ (')

ولنتأمل صورة المرأة المفارقة لزوجها المسفار في قوله:

سَرَت تَسْتَجيرُ الدَّمْعَ خَوْفَ نَوَى غَدِ وَأَنْقَدَها مِنْ غَمْ رَةِ الْمَوْت أَنّهُ وَأَنْقَدَها مِنْ غَمْ رَةِ الْمَوْت أَنّه فَأَجْرَى لَهَا الإِشْفَاقَ دَمْعاً مُورَداً هِيَ البَدْرُ يُغْنيها تَودُدُدُ وَجْهِهَا وَلَكِنّني لَمْ أُحْو وَفْراً مُجمّعاً وَلَكِنّني لَمْ أُحْو وَفْراً مُجمّعاً وَلَكِنّني لَمْ أُحْو وَفْراً مُجمّعاً وَلَم تُعطِني الأَيّامُ نَوْماً مُسَكّناً وَطُل مُقَامِ الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُحْلِقُ وَطُل مُقَامِ الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُحْلِق فَإِنِي رَأَيْتُ الشَّمْسَ زيدَتْ مَحبَّةً فَإِنِي رَأَيْتُ الشَّمْسَ زيدَتْ مَحبَّةً

وعَادَ قَتَاداً عِنْهِ الْمُهَا كُلِّ مَرْقَهِ وَعُدُو فَيَعُمُهِ صُدُودُ فِراق لا صُدُودُ تَعَمُّهِ مِنَ الدَّمِ يَجْرِي فَوْقَ خَدٍ مُسورَدٍ إِلَى كُلِّ مَن لاقَتْ وإِنْ لَهِ تَسودّدِ فَقُصُرْتُ بِهِ إِلا بِشَهْلٍ مُبهدّدِ فَقُصرْتُ بِهِ إِلا بِشَهْلٍ مُشَرَّدٍ فَقُصرَتْ بَعَجَهُ إِلا بِنَهُ مِثْمَ مُشَرَدِ لَكُرَبُ بَعَجَهُ إِلا بِنَهُ مُثَمَّ مَرَدِ لَكُرَبُ تَعَجَدَدِ إِلَا بِنَا عَلَيْهِمْ بِسَرِمَدِ اللّهِ النّاسِ أَنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَرِمَدِ اللّهِ النّاسِ أَنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَرِمَدِ اللّهِ اللّهُ النّاسِ أَنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ بِسَرِمَدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لقد أخذت تلك الزوجة تستجير دمعها ؟ لأنها تجد فيه التخفيف من حزفها ، وذلك الفراق الذي سيحدث ، والذي أبعد عن جفولها النوم ، ولكن سلولها أنّ هذا الفراق ليس صدّاً عنها ، إنما هو فراق بُعد ، فسكبت دموعها ، فجرى دمعاً مورداً من الدم فوق خدّها المورد بالحمرة ، ثم هي كالبدر ، فجمالها يغنيها من أن تتودّد لأحد ؛ إذ إن كلّ أحد يجبه إن نظر إليها .

هكذا صور أبو تمام موقف تلك المرأة من بُعد زوجها عنها ، ثم بـــدأ في تصــوير

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۱۰۵ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٥٤٥ .

موقف الرجل إزاء ما رآه من زوجته من وَجْدٍ وحزن لفراقه ، فصوّر فروسيته وما يصبو إليه من أمنيات بأنه لم يَحوِ وفراً مجتمعاً إلا بعد تفرق الشمل ، وهذا دلالة على مفارقة أهله ، ثم إن الأيام لم تعطِه نوماً هادئاً ونوماً يتلذّذ به إلا نوم مشرد مسفار ، ويقصد بذلك نفسه . ثم أردف على هذه التعليلات بتصوير مسيرته وعدم مكوثه في مكان واحد بأنّ من طال مكوثه في مكان ففعله مذموم ؛ إذ لا بدّ من الاغتراب ليشتاق إليك الغير ، وهذا معنى : فاغترب تتجدّد ، ثم أطلق حكمة تلخص ما أراده ، وتؤكد ما دأب عليه ، فالشمس يشتاق لها الناس ، ويزيد الشوق لها مع بزوغ كلّ فجر ، ومع إطلالة كلّ صباح ؛ لأنّها ليست دائمة الطلوع عليهم ، وليست سرمداً عليهم .

هذا هو موقف الزوجة من سفر زوجها ، وبعده الذي وجد ما يصبو إليه فيه ، وفي التنقل والسفر ، كما صوّره أبو تمام في أروع صورة ، فجاءت لوحة متكاملة من الصور والمشاعر واللون والحركة .

ومن صوره أيضاً قوله'':

أَجْفَانُ خُـوطِ البَانَـةِ الأُمْلُـودِ سكبت ذخـيرة دمعـةٍ مُصـفرةٍ فكأنّ وهي نظامها نظـمُ وهـى فكأنّ وهي نظامها نظـمُ وهـى أذكَتْ حُميّا وَجْدِها حُمةَ الأسَـى طلعَتْ طُلوعَ الشّمسِ بعينِ أيّـدت وتأمَّلَـت شـبَحِي بعَـينِ أيّـدت فنحرت حُسنَ الصّبرِ تحت الصّدرِ عَنْ فنحرت حُسنَ الصّبرِ تحت الصّدرِ عَنْ حاشى لَجَمْرِ حشايَ أن يلقى الْحَشا حاشى لَجَمْرِ حشايَ أن يلقى الْحَشا أضحى الذي بقّتهُ نـيرانُ الْحَشـا

مَشْغُولةٌ بِكَ عَن وصَالِ هُجُودِ في وَجْنَةٍ مُحْمَرَوَةِ التّوريدِ مسن يسارِق وقلائسدٍ وعُقودِ فغَدَتْ بنسارٍ غسيرِ ذاتِ خُمودِ فغَدَتْ بنسارٍ غسيرِ ذاتِ خُمودِ والشّمْسُ طالِعَةٌ بطرٌ فِ حَسُودِ عمَدَ الْهَوَى في قَلْبِي الْمَعْمودِ جَيَدٍ بواضِحٍ نَحْرِها والْجِيدِ إلا بلفحٍ مثل لَقْح وقدودِ منسي حَبيساً في سَبيلِ الْبيدِ

في هذه الأبيات رسم أبو تمام مشهداً مصوراً للحظة الفراق وألمه ، وأكثر ما

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۱ ، ص۲۰۶ .

يصور أبو تمام في هذه اللحظة منظر تلك المرأة التي تودعه أو يودعها ، فأجفالها مشغولة بلحظة الفراق التي أقلقتها ، فهي لا تنام ، وهنا نجد السر في اختياره للفظة (الجفن) ، ثم لننظر إلى صورة انسكاب دموعها المصفرة على وجنتها المحمرة والموردة في نفس الوقت ، ثم لنتأمل اختياره للفظة (ذخيرة) ؛ إذ فيها دلالة على ما تكنّه في نفسها من ألم الفراق قبل ساعة الفراق ، وعلى كثرة ما سكبته من الدموع ، حتى عدّه ذخيرة ، فكانت تلك الدموع حين انسكالها كاللؤلؤ المنتثر من العقد ، ثم تصويره هذا الأسى بنار تضطرم غير خامدة .

ولنتأمل بعد ذلك منظرها حين حانت ساعة الوداع ، فلقد طلعت كالشمس في طرف النوى ، إلا أنّ ضوء ها قد غلب ضوء الشمس . ثم انتقل أبو تمام إلى تصوير حاله ، فحين تأملها وأمعن النظر فيها ، اشتد حبّه وحرقته ، فنحر صبره وأزاله إلى واضح نحر وجيد هذه المرأة ، حيث إن من يعشق يُنزّه أن يلقى حشاه إلا بلفح موقد محرق إياه ليكون قد أدى حقّ العشق . ولكن ما بقي منه أصبح حبساً في البيداء ؛ وذلك لاشتغاله بالسير في المفاوز .

فنجد أبا تمام هنا قد ركز على عناصر الصورة الشعرية من لون وحركة ومشاعر وأحاسيس ، فوظفها بشكل إبداعي ، أكسب هذه الصورة جمالاً وحسناً ، وجعلها ذات تأثير عميق في القارئ لها .

ومن صوره أيضاً ، قوله (١):

نشرت فريد مدامع كم يُنظم وصلت دُموعاً بالنَّجيع فخددُها وَلِهَتْ فأظْلمَ كُلِّ شيء دُوها وكانَّ عَبْرتَها عشية ودّعت

والدمعُ يحملُ بعض ثِقْلِ المغرمِ في مثلِ حاشيةِ السرِّداءِ الْمُعْلَمِ في مثلِ حاشيةِ السرِّداءِ الْمُعْلَمِ وأنارَ منها كلُّ شيء مظلم مُهراقَةُ من ماءِ وَجْهِي أو دَمي

دیوانه ، ج۲ ، ص۱۲۶–۱۲۵ .

ضعُفت جوارِحُ من أذاقته النّوى هِ مِيتَةُ إلاّ سَلامة أهلِها إنْ شئت أن يسْود ظنُّك كلّه ليسَ الصَّديقُ بِمَن يُعيركَ ظاهراً

طَعمَ الفراقِ فَذَمّ طعْمَ الْعَلْقَمِ من خَلَّتَينِ مَن الشَّرى والْمَاتَمِ فَأَجِلْهُ فِي هذا السَّوادِ الأعظمِ! فَأَجِلْهُ فِي هذا السَّوادِ الأعظمِ! مُتبسِّماً عَنْ باطِنٍ مُتَجَهِّم

في هذه الأبيات صورة أخرى لمشهد الوداع ، وهي صورة يحبذها أبو تمام في مقدماته ، وينوع في تصويرها ، فالدموع في جرياها على الخد ، وانتثارها كحبات اللؤلؤ حين تنتثر من العقد ؛ إذ الدموع تخفف عن المغرم العاشق بعض ما يجده في قلبه من لوعةٍ وأسى ، حتى إن دموع تلك الحسناء اتصلت بالدم وامتزجت به ، وهنا دلالة على إسرافها في البكاء ، فغدا دمعها الأحمر على خدها الأبيض كالعلم الأحمر في حاشية رداء أبيض ، وهذه صورة لونية رائعة لمنظر الدمع على الخد .

ثم لننظر إلى ولهها عليه حتى أظلم كلّ شيء أمامه إلاّ هي ، وأنار من حسنها وبياضها كلّ شيء مظلم ، كما أنّ ولهها كشف عما كان غائباً عنه ومظلماً . يؤكد هذا البيت الذي يليه :

#### وكانَّ عبرتها عشيّة ودّعَت مهراقة من ماء وجهي أو دَمِي

بعد ذلك ينتقل لتصوير طعم الفراق في صورة ذوقية بديعة ، فمن ذاق طعم الفراق ثم ذاق طعم العلقم ، فذم طعم العلقم ، فإن جوانحه قد ضعفت في التمييز ، فهو لم يحسن التفريق بين الطعمين ، فالفراق أشد مرارة من العلقم ، بل هو في صورة الموت ، إلا أن المفارق يفتقد أمرين في الفراق عن الميت ، وهما : الدفن ، والمأتم .

وفي هذه الأبيات نجد رسماً مصوّراً لمشهد الوداع والفراق في صور لونية حركية ذوقية رائعة .

ومن صوره في الشيب قوله:

نَسَجَ الْمَشِيبُ لَهُ لَفَاعاً مُغْدَفا نَظُرُ الزّمانِ إليهِ قطَّع دُونهُ منظرُ الزّمانِ إليهِ قطَّع دُونهُ ما اسْودَّ حتى ابيضَّ كالكَرْمِ الّدي لل تفوقيتِ الْخُطوبُ سَوادها ما كَان يَخْطُرُ قَبل ذا في فِكرهِ ما كَان يَخْطُرُ قَبل ذا في فِكرهِ

يَقَفَا فَقَنَّعَ مِذْرَوَيْهِ ونَصَّفَا نظرَ الشَّقيقِ تَحَسُّراً وتَلهُّفًا نظرَ الشَّقيقِ تَحَسُّراً وتَلهُّفًا لَمْ يَأْنِ حَتَّى جِيءَ كَيْما يُقْطف بَيَاضِها عَبشت به فَتفُوّفَا فَالبدْرُ قبل عَامه أن يكسفا(') فالبدْرُ قبل عَامه أن يكسفا(')

لقد حَوَت هذه الأبيات صورة الشيب وانتشاره في الشعر ، ورسم أبو تمام من خلالها صورة شعرية ؛ لانتشاره وأثره في النفس ، فالشيب في البيت الأول قد نسج له لفاعاً غطى به الرأس ، و(يقفا) إشارة إلى لون هذا اللفاع ، ولنتأمل لفظة (نسج) ، فهي توحي إلى طريقة انتشار الشيب بطريقة محكمة ومنظمة وسريعة ؛ لذا صوره بعورة النسيج المنسوج بكل دقة وانتظام ، وليعكس من خلال هذا التصوير أن الشيب قد تمكن منه بنسج اللون الأبيض في جانبي رأسه . ونتيجة لتلك الحالة التي وصل إليها ، فقد أشفق عليه الزمن تحسراً و لهفة .

وفي البيت الثالث نجد تصوير الشيب بعد الشباب في صورة ذلك الكرم الذي لما السود ثمره حان وقت قطافه ، وهنا إشارة للموت . وفي البيت الرابع عبر عن مصابه بتلك الخطوب الي كانت تأتيه أول الزمان بيضاً ، ثم تلتها الخطوب السود ، فاختلطت ببعضها ، وهذه الحال مثل ما حدث له مع الشيب . وفي البيت الخامس يطلق عبارات تسلية تشد من أزره كما هي عادته ، فهو لم يخطر في فكره ما حدث ، ولكن الحقيقة لا بد منها ، فسلى نفسه بقوله : إن البدر لا بد أن يكسف قبل أن يكتمل ويصبح بدراً ، وهذا الأمر يجعله له تسلية ، فالإنسان مهما طال شبابه ، فلا بد من أن يغزو الشيب رأسه ، وأن يضعف بعد قوة .

دیوانه ، ج۲ ، ص۳۹۳-۳۹۵ .

ومن صوره أيضاً ، قوله:

أحسن بأيام العقيق وأطيب ومصيفهن الْمُستظلِّ بظلِّهِ وَمَصيفهن الْمُستظلِّ بظلِّه فَاصلُ كَبُر د العصب نيط إلى ضحى وظلالهن المشرفات بخرو وظلالهن المشرفات بخروب وأغن من دُعْج الظباء مُربَّب لله لَيْلتُنا وكانت ليلت قالت : وقد أعْلقت كفِّي كفَّها فنعمْتُ مِن شَمْس إذا حُجبت بَدَت فنعمْت مِن شَمْس إذا حُجبت بَدَت وإذا رَنت خِلْت الظّباء ولدْنها إنسية إن حُصِّلت أنسابها

والعيش في أظْلالهن الْمُعجب سِربُ الْمها ورَبِيعهِن الصَّيّب عَبق برَيْحانِ الرّياضِ مُطيَّب بيض كواعِب غامضاتِ الأكعب بيض كواعِب غامضاتِ الأكعب بُدِّلنَ منه أغن غَيرَ مُربَّب بُدِّلنَ منه أغن غَيرَ مُربَّب ذُخِرت لنا بين اللّوى فالشُّر بُب حِلاً ومَا كُلُ الحلل بطيِّب حِلاً ومَا كُلُ الحلال بطيِّب مِن نُورِها فكأنها لم تُحجب مِن نُورِها فكأنها لم تُحجب ربعية واسترضِعت في الرَّبُرب ربعية الأَبوينِ مَالَم تُنسَب ('')

هذه الأبيات يرسم أبو تمام من خلالها طبيعة تلك الأيام التي كان يحياها ، وذلك العيش الذي كان يعيشه هو ومن حوله في ظلّ ذاك المصيف ، فعكس من خلال هذا المشهد الكامل ما أراد إيضاحه وتجسيده من حياة هانئة ، فسرب المها قد استظلّ بظلّ هذا المصيف ، وهذا فيه دلالة على مجموعة النساء الحسان اللاتي سكن وعشن في هذا المصيف ، وصوّر تلك الليلة التي قضاها في هذا المكان ، وتلك الحسناء التي تربطه به أسمى علاقة ، وحسنها ، فهي كالشمس ، وكالظبية ، بل هي جنية إن لم تنسب ، وهذه اللوحة الشعرية بمعانيها وألفاظها تُعدّ صورة رائعة لذلك المصيف ومَن به ، وتلك الأيام السعيدة .

ومن صوره أيضاً: ما رسمه من منظرٍ حيّ لذلك الطلل ، وما آل إليه ، وكيف تبدل من حال إلى حال ، وفي هذا يقول:

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٥ .

أرامة كنت ماكف كل ريم ادار البوس حسنك التصابي ادار البوس حسنك التصابي لئن أصبحت ميدان السوافي ومما ضرهم البرحاء أنسي أظن الدمع في خدي سيبقى وليل بست أكلوه كاني وليل بست أكلوه كاني أراعي من كواكبه هجانا فأقسم لو سالت دُجاه عني

لو استَمْتَعْتِ بِالأَنسِ القديمِ النّعيمِ اللّه فصرِ حَنّاتِ النّعيمِ اللّه فصرِ حَنّاتِ النّعيمِ لقد أصبحتِ ميدانَ الْهُمومِ شَكُوتُ إلى رحيمِ شكوتُ إلى رحيمِ رسوماً من بكائي في الرُّسومِ سليمٌ أو سَهرتُ على سَليمِ سَواماً ما تريعُ إلى الْمُسيمِ لقد أنْباكِ عن وَجْدٍ عظيمِ لقد أنْباكِ عن وَجْدٍ عظيمِ

هذا بالنسبة لمقدمات قصائده التقليدية ، أما بالنسبة لمقدمات قصائده التحديدية ، فقد رسم أبو تمام فيها كثيراً من المشاهد الكاملة والمكونة من صور شعرية تتآزر ، فتكون صورة كلية ولوحة شعرية رائعة . ومن ذلك قوله (۱):

دِيمةُ سَمحةُ القِيادِ سُكوبُ لوْ سَعَتْ بُقْعةُ القِيادِ سُكوبُ لوْ سَعَتْ بُقْعةٌ الإعظامِ نُعْمَى لَذَ شُؤبُوبُهَا وطَابَ فَلَوْ تسْفَهي ماءٌ يَجْري وماءٌ يَلِيهِ فهي ماءٌ يَجْري وماءٌ يَلِيهِ كشفَ الروضُ رأسَهُ واستسرَّ فإذا الرَّيُّ بعد مَحْلٍ وجرجا أيّها الغيثُ حي أهلاً بمغدا أيّها الغيثُ حي أهلاً بمغدا الأبي جعْفر خلائِقُ تَحْكي

مُستغِیثٌ بها الشّری الْمکروبُ لَسَعَی نحوها المکانُ الجدیبُ ستَطِیعُ قَامَتْ فَعانَقَتْها القُلُوبُ وعَزالِ هَمی وأخری تَدوبُ الْمحْلُ منها کما اسْتسرّ الْمُریب ُ نُ لدیْها یَبْرینُ أوْ مَلْحُوبُ ك وعند السُّری وحین تووبُ ک وعند السُّری وحین تووبُ سهن قد یُشبهُ النّجیب النّجیب

هذه القصيدة صورت تلك الديمة وما يعقبها من خير ، وأثر ذلك على الأرض

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٥٧ .

ومَن فيها ، وتُعدّ هذه الأبيات صورة متكاملة لمنظر ومشهد واحد مترابط الأحاسيس والمشاعر .

ومن صوره أيضاً في مقدماته الطبيعية ، قوله:

لَمّ ا تَ رَدَّمَ وَالغُصُونُ تَمِيكُ فَدَعَتْ تُقَاسِمُهُ الْهَوَى وتَصِيدُ والتَّ مَعقودُ والتَّ مَعقودُ مَعقودُ مَعقود مَعقود مَعقود مَعقود مَعقا وذاك بريق تلك مُعيد وعما الصّباح فإتني مَجْهودُ بينَ الحبِّ على الحبِّ شديدُ من كلِّ أقطارِ السّماءِ رُعودُ من كلِّ أقطارِ السّماءِ رُعودُ لِتُهلّل الشّجر القُرى والبيدُ أذنابُ مُشْرقةٍ وهُن حُفودُ أذنابُ مُشْرقةٍ وهُن حُفودُ حول الدّوار وقد ندائى العيدُ (المُعيدُ العيدُ حول الدّوار وقد ندائى العيدُ (المُعيدُ العيدُ العيددُ المُعالِيدُ العَيد العَيد المُعيد المُعيد العَيد ال

فلنتأمل هذه القطعة الشعرية التي نسج من خلالها أبو تمام منظر القمريتين وما يحفهما من حبّ وسعادة ، ثم ربطه لحاله بحال القمريتين ، والذي يعاكس حاله تماماً .

ولننظر ونتصور القمريتين على الغصون تشدو ، يحفهما الهوى والألفة ، إنّه لمنظرٌ رائع صوّره أبو تمام في أبدع صورة . ثم تأتي الإشارة إلى حاله ، ولعلّ منظر القمريتين قد هيج الألم والوجد في نفسه ، حتى توجّه بالحديث للطائرين بأن يتمتعا يما ينعمان به . إنها لصورة أبدع أبو تمام في التقديم بها لغرضه الرئيس ، وجعلها مقدمة ناجحة لقصيدته .

ومن خلال تصوير مشاعره وأحاسيسه في تصويره لمنظر القمريتين ، فإنه " يرسيى

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٨٠٣ .

بذلك أساساً فنياً ، يعدّه النقاد من أصول الشاعرية الحقة ، وسِمة من سماها المميزة ، التي برزت لدى شعراء الطبيعة فيما بعد ، وبلغت أوج اكتمالها عند شعراء الرومانسية في الغرب ، ثم عند شعرائنا العرب في العصر الحديث "(١).

ومن صوره البديعة أيضاً ، تصويره للربيع بكلّ دقّة ، والتمكن من الألمام بابرز معالمه . ولنتأمل هذه اللوحة الشعرية بما اشتملت عليه من صور شعرية ، والتي تجعلنا نعيش ونتعايش في جوّها كما رسمها وصوّرها أبو تمام ، وذلك في قوله في وصف الربيع:

# رقَّتْ حواشي الدّهرُ فهْ يَ تَمرْ مر مر وغدا الثّرى في حَلْيهِ يتكسَّرُ نَ الثّرى في حَلْيهِ يتكسَّر

فقد اختلطت الألوان والحركات والمشاعر في هذه اللوحة الشعرية الرائعة ، فغدت قطعة شعرية معبرة عن منظر الربيع وجماله بأهم ما يميزه من ألوان وحركات في جوِّ هادئ ومريح .

كما رسم أبو تمام في مقدّماته الطبيعية صوراً ومشاهد رائعة ، فصوّر السحاب وما جادت به ، ونوّع في ذلك . ومن ذلك قوله ("):

قُولا لإبراهيم والفضل الذي منع الزيارة والوصال سحائب منع الزيارة والوصال سحائب ظَلَمَت بي الحاج المهم وأنصفت فأتت بمنفعة الرياض وضرها وعلمت ما لقي المزور إذا همَت فحفوثكم وعلمت في أمثالها لمّا استقلت ثراة أخلافها

سكنت مودّت أنسوب شعافي شمّ الغوارب جأب أبد الأكتاف عرض البسيطة أيّما إنصاف أهلَ المنازلِ ألسن الوصاف من مُمطر ذَفِر وطِين خِفاف أنّ الوصول هو القطوع الجافي مَلومَة الأرجاء والأكناف

<sup>(</sup>١) الطبيعة في مقدمات أبي تمام ، د. شوقي رياض أحمد ، ص٦٩ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٣٢ .

شهدت ها الأثراء أجمع إنها ما ينقضي منها التناج ببلدة ما ينقضي منها التناج ببلدة كم أهدت المخصراء في أحمالها فكأتني بالروض قد أجلى ها عن ثامر ضاف ونبت قرارة وكاتني بالظاعنين وطيّة وكائني بالظاعنين وطيّت وكائني بالشدقميّة وسطه وكائنما آثارُها مِن مزنة

مِن مزنة لكريمة الأطراف حتى يُسِرُّ له لَقاحَ كِشافِ للأرضِ من تُحف ومِن الطافِ عن حُلَّة من وشيه الطافِ عن حُلَّة من وشيه الفواف واف ونو كالمراجل خاف تَبْكِسي لَها الألاف لِسلاله للآف خضر اللهي والوطف والأخفاف لَهو المُفيد طلاقة المُصْطاف بالميث والوهدات والأخياف بالميث والوهدات والأخياف

وعن صوره في مقدّماته التي جاءت مستوحاة من الغرض الرئيس وما يتعلق به ، قصيدته في مدح المعتصم ، والإشادة بفتح عمورية ، فقد جاء بمقدمة تؤكد أن النصر مع الحقّ والقوة والسيف بعيداً عن التكهنات والتخرصات ، ورسم ما كان من تحذيرات للمعتصم بعدم الإقدام على فتح عمورية في الوقت الذي أراد فيه فتحها ؛ لأنّ الهزيمة ستكون مصيره ، فيقول (۱):

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ
بيضُ الصَّفَائِحِ لاَ سُودُ الصَّحَائِفِ فِي
والعِلْمُ فِي شُهُبِ الأَرْمَاحِ لاَمِعَةً
أين الرواية بل أين النّجومُ وَما
تخرُّصَا وأحاديثا مُلفّقة
عجائباً زعموا الأيّامَ مُجْفِلةً
وخوّفوا الناسَ من دهياءَ مُظْلِمَةٍ

في حَدَّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِلدِّ واللَّعِبِ مُتُونِهِنَّ جلاءُ الشَّلكِّ والرِّيَب بَيْنَ الْحَمِيسَيْنِ لا في السَّبْعَةِ الشُّهُبِ صاغُوهُ من زخرفٍ فيها ومِن كذب ليست بنبع إذا عُدَّت ولا غَرب عنهُن في صَفَرِ الأصفارِ أو رجب إذا بَدا الكوكبُ الغربيُّ ذو الذّنب

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٣٢ .

وصيّروا الأبرَجَ العُليا مُرتّبةً يقضون بالأمرِ عنها وهي غافلة لله بيّنت قطّ أمراً قبل موقعه فتحُ الفُتوحِ تعالى أن يُحيطَ به فتحُ الفُتوحِ تعالى أن يُحيطَ به فتحُ تَفَيّتُ أبوابُ السّماءِ لَهُ فتحُ تَفَيّتُ أبوابُ السّماءِ لَهُ

ما كان مُنقلِباً أو غير مُنقلِب ما دار في فَلك منها وفي قُطُب ما دار في فَلك منها وفي قُطُب لَمْ تُخف ما حَلَّ بالأوثانِ والصلُب نظمٌ من الشِّعرِ أو نثرٌ مِن الْخُطَب وتبرُزُ الأرضُ في أثوابِها القُشُب

وفي بقية القصيدة مدح أبو تمام المعتصم ، وبين ما حدث في المعركة من هزائم وخسائر تكبدها العدو ، وصوّر حال العدو ومدينتهم أثناء المعركة أروع تصوير .

كما نجد لدى أبي تمام تصويراً رائعاً لحال الدنيا ، وذلك الدهر والموت الذي يتخطف الناس ، وذلك في قوله:

لَنَمْنَا وَصَرَّفُ الدَّهْرِ لَيَسَ بِنَائِمٍ النَّمْنَا وَصَرَّفُ الدَّهْرِ لَيَسَ بِنَائِمٍ اللَّمْتَ تَرَى سَاعَاتِهِ واقتِسَامَها لَيَالِ إذا أنحَتْ عليك عُيونَها شَرِقْنَا بِذَمِّ الدّهر يَا سَلْمُ إنِّهُ إِذَا فُقِدَ الْمَفْقُودُ مَن آلِ مالكِ

خُزِمْنا لَـهُ قسرًا بغيرِ خَـزائِمِ نُفُوسَ بَنِي الدُّنيا اقتِسَامَ الغَنائِمِ ؟ فُفُوسَ بَنِي الدُّنيا اقتِسَامَ الغَنائِمِ أَرَتْكَ اعتِبَارًا في عُيُـونِ الأَرَاقِمِ يُسيءُ فما يالُو ولَـيْسَ بِظَالِمِ يُسيءُ فما يالُو ولَـيْسَ بِظَـالِمِ تقطّع قلْبـي رحمـةً لِلْمَكارم()

هذا بالنسبة للصور الشعرية في مقدمات قصائد أبي تمام ، حيث نلحظ قدرته على رسم مشاهد شعرية رائعة ، ساعده على ذلك حاسته الفنية ، وذوقه الراقي ، وقدرت الشعرية ، وموهبته الفذة ، وتفتيقه للمعاني ، حتى رسم لنا صوراً شعرية غاية في النظم والتصوير ، أبدع فيها أبو تمام إبداعاً يتلاءم ويتفق مع مكانته وشاعريته ، صوراً تعد بحق من نسج شاعر حاذق ماهر متمكن من أسرار فنه ، " والواقع أن في شعر أبي تمام الكثير من الصور البليغة التي تشهد له بجودة الخيال وبُعد مرامي النظر ، والذي يرجع

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٢٣٧ .

لديوانه برويّة ، ويعبر على تحليل معانيه ، يجد من بدائعه الشعرية ما يشعفه . ويراد بالبدائع الشعرية : ما لطف من وصفٍ أو مجازِ أو حكمة ... "(١).

ومما سبق يتضح لنا اعتماد أبي تمام على مكوّنات الصورة الشعرية للسموّ بشعره في عالم الأساليب البيانية التي تزيد من جماله ، وتظهر محاسنه ، وتضفي عليه حُسناً ، وبالتالي تؤكّد شاعرية وفنية ناظمها .

إنّ تركيز أبي تمام على وسائل تكوين الصورة الشعرية في مقدماته ، أدّى إلى إخراج صور شعرية غاية في التصوير والبيان ، وإن كان تكثيفه من بعض هذه الأساليب قد أدى إلى غموض أو قبح بعض صوره ، إلا أنّ ما أبدع فيه يجعل منه شاعراً مصوراً ، يصدق عليه لقب (شيخ البيان) .

ومما سبق نلحظ أنّ صوره الشعرية جاءت على نوعين:

- صور تقليدية: وهي صور شعرية مطروقة ومألوفة منذ العصر الجاهلي وما بعده ، جاء بها في مقدمات قصائده تأكيداً منه على سيره على طريقة الشعراء المتقدّمين ، وتوضيحاً منه بمدى ما تحتله هذه الصور التقليدية من مكانةٍ لديه ولدى كلّ شاعر عربي أصيل متصل بماضيه ومقدس له .

- صور أخرى : جاء بها ليثبت من خلالها حضوره وأسلوبه .

وبهذا يظهر لنا جمال شعر أبي تمام وما يحويه من صور شعرية رائعة ، فشعره " مملوء بالمعاني البديعة ، وهو معرض استعارات مليحة ، وكنايات لطيفة ، وفنون أخرى من محاسن البيان ، أبدع الشاعر صنعها ، وأحكم وصفها ، فما أشبه ديوان شعره بسماء تألقت كواكبها ، أو روضة أينعت أزهارها ، يطالعه الغريب فيسلو أوطانه ، ويعلل به الكئيب فينسى أشجانه ، ولو كان الشعر حلية لَما كان شعر أبي تمام إلا قلائد في نحور الحسان ... "(").

<sup>(</sup>١) أبو تمام حياته وشعره ، د. محمد حمود ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط١ ، ٩٩٥م ، ص١١٦ .

<sup>(</sup>٢) مجلة الهداية الإسلامية ، القاهرة ، رجب ١٣٥٣هــ ، ج١ ، م٧ ، ص٥٠ .

### ب/ لغة المقدمة (المعجم الشعري):

لكلّ شاعر أسلوبه الخاص به ، الذي يحتذيه ويلتصق به ، وبالتالي يعرف به ، كما أن لبعض الشعراء مذهباً يميزه عن غيره وينفرد به ، فيصبح صاحب مـــذهب خــاص ينسب له ، خاصة إن كان أول من انتهجه ، كما أنّ لكلّ شاعر سِمات وخصــائص تظهر في شعره ، وبالتالي يشتهر بها وتلتصق به .

ومن هنا فإن " الشعراء جميعاً يتعاملون في شعرهم مع مادة واحدة ، هـي اللغـة مفردات وتراكيب ، ولكنّنا نجد بعضهم أكثر فنية من الآخرين ، لا من حيث إن ألفاظ هذا الشاعر أحسن ولا أجمل ، ولا أرق ولا أعذب ، إلى آخر هذه الصفات ، بل مـن حيث إن طريقة بناء هذا الشاعر للألفاظ تختلف عن طريقة بناء الآخر ، واختيار هـذا يختلف عن اختيار ذاك ، وقدرة خيال هذا الذي يتخذ التراكيب مادة له تختلف عـن اختيار ذاك "دن.

ومن هنا فإنّ لكلّ شاعر رائد في شعره معجماً شعرياً يوشح معظم شعره بألفاط منه ، فيكثر من ورودها ، وتتميز كلُّ منها بميزة دلالية وفنية في المقام الذي ترد فيه .

فمن الشعراء من هو شاعر مدحي ، وآخر غزلي ، وآخر رومانسي ، فكلُّ على حسب أسلوبه ومذهبه ، وكلّ واحد منهم يؤلف له معجماً يضم أبرز الألفاظ التي تشركها ذهنه ، وتعمّقت في نفسه وعقله ، حتى أصبح يوظفها في كلّ ما يسطره من شعر ، ذلك أنّ اللغة " أداة أساسية للشاعر ، بل هي أداته الأولى على الرغم من استخدام أسلافه لها من قبله ، وعلى الرغم من محاولاتهم إبراز كلّ ما تحويه من معانٍ وما تحمله من طاقات يظلّ أمام الشاعر نفسه ضرورة استخدامها ، والإتيان فيها بيرية ويفرده وحده دون غيره ، وتقوم بينه وبين اللغة علاقة جدلية ، يحاول فيها أن يعطى من طاقات ، ولا تبرز يعطى من طاقات ، ولا تبرز

<sup>(</sup>١) اللغة وبناء الشعر ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، ط١ ، ١٩٩٢م ، ص٣١ .

شخصيته إلا من خلال هذا المقياس الفي الذي يكتشف فيه ما هو خاص به ، ويضيفه على الأداة متخذاً من الصورة الفنية وسيلة لإبراز ما يقصد إليه "(١).

وأبو تمام الشاعر العباسي بمنزلته وشاعريته التي وصل إليها في عصره ، استطاع أن يؤلف لنفسه معجماً شعرياً ، ويستخدم ألفاظه كلِّ حسب المقام المناسب له ، حتى وإن استخدمها غيره أو ترددت عند غيره ، فله معجم شعري سيطر على مقدمات قصائده ، وبما أن المقدمات التقليدية هي التي غلبت على مقدمات قصائده ، فإن معجمه الشعري لمقدماته يتألف أغلبه من ألفاظ خاصة بالمقدمات التقليدية ، وهذا نسبة إلى كثرة التقديم بها .

أما عن المقدمات التجديدية فنجد أن القصائد التي بدئت بمقدمة وصف الطبيعة قد استخدم في نظمها لأداء معانيها ألفاظاً مستوحاة من الطبيعة ذاتها ، ولعل قلة تلك المقدمات يجعل من الصعب إفراد معجم خاص بها ، وبيان لغة المقدمة فيها ، فحيناً يصف منظر الربيع ، وحيناً آخر يصف منظر القمريتين أو الديمة ، فهناك التقاء في محور الطبيعة ، ولكن الطبيعة منها الصائت ومنها الصامت ، لذا تختلف وتتنوع تلك الألفاظ التي يركز عليها الشاعر في حديثه في كل نوع من أنواع الطبيعة ومظاهرها المحتلفة ؛ من طير ، وسحاب ، ومطر ، وربيع ، وغيرها ..

أما عن تلك المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع ، فنرى أنّه من المتعذر أيضاً بيان لغة المقدمة أو معجمها الشعري ؛ ذلك لقلّتها ، ولاختلاف المقدمة تبعاً للمضمون ، كما أنّ هناك بعض الألفاظ التي استخدمها أبو تمام في مقدماته التقليدية ، وأكثر منها ، واستخدمها أيضاً في مقدماته التجديدية بما يدلّل على أنّ هذه الألفاظ أصبحت ركيزة هامة في لغة مقدماته ومعجمه الشعري الخاص بها .

ويمكن تقسيم لغة المقدمة (المعجم الشعري) عند أبي تمام إلى حقول دلالية ، كلّ حقل يضمّ أبرز الألفاظ التي تتصل به وتندرج تحت معناه ، وهمي كالآتي : ألفاظ

<sup>(</sup>١) اللغة وبناء الشعر ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، ص٣١ .

الأطلال ، ألفاظ الفراق والوداع ، ألفاظ الشوق والحنين ، ألفاظ المرأة ، ألفاظ الزمن ، ألفاظ الشيب ، ألفاظ الفروسية والشجاعة ، ألفاظ الطبيعة .

ويمكن تفصيلها على النحو التالي:

1/ ألفاظ الأطلال: الأطلال باعتبارها لفظة عربية تراثية توارثها الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي، واستطاعت هذه الكلمة بما لها من دلالة قوية ومكانة عند الشعراء الجاهليين أن تتربع على قمة عناصر المقدمة التقليدية الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع وألفاظهما المتوارثة ، فانتقلت هذه اللفظة وما يتصل بما من العصر الجاهلي مروراً بالإسلامي ، ثم الأموي ، وصولاً إلى العصر العباسي ، فاحتضنها الشعراء العباسيون بكل حب وبكل شغف ، فكان أن تعلقت بالتراث وأصالته ، فمع ما طرأ على العصر العباسي من تطور ورُقيّ في مظاهر الحياة المختلفة ، ظلّ الشاعر العباسي قوي الصلة بتراثه الدي حعل منه أصلاً يتفرع منه كيفما يريد ، وبما يتلاءم مع ذوقه وعصره ، وبما يبقي لتراثه أصالته وجماله ، كبشار ، ومروان بن أبي حفصة ، وغيرهما ..

وأبو تمام واحد من هؤلاء الشعراء العباسيين الذين لم ينفصلوا عن تراثهم وقيمه الفنية المستمدة من الشعر العربي القديم ، بل انطلق منه ووظفه في شعره بروح شاعر عباسي يعيش في عصر يفرض عليه أن يبرز بيئته العباسية في شعره ، وأن لا يكون مقلداً تقليداً بحتاً جامداً ، لذا اتخذ من الأطلال وغيرها من عناصر المقدمة الطللية رمزاً لأشياء في نفسه ، وجدد في مضمون أو شكل المقدمة الطللية بما يراه مناسباً ، فإذا "كان شعر أبي تمام يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الشعر العربي ، هي مرحلة الصنعة والتجديد ، فإنه طوّع الشعر القديم وأدواته لنظرته الجديدة وتطلّعه الحضاري ، وصاغ بفكره معان حديثة من معان تقليدية أبلاها التكرار ، وأضعفتها المشابحة "(۱).

وعن الألفاظ التي جاءت ضمن الأطلال ومعناها ، فهي كالآتي : الأطلال -الرسوم – الدمن – الديار – المنازل ..

<sup>(</sup>٢) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص١٢٩ .

فقد ذكر أبو تمام في مقدمات قصائده التقليدية ما يدلّ على تلك الأماكن اليق يقف عندها ويبكيها وربعها ، فمرّة يذكرها بلفظة يجلّها فيها ، وتدلّ على أصلها ، وهي لفظة الديار والمنازل ، ومرّة يذكرها بما آلت إليه بعد ذهاب أهلها ، كالأطلال ، والرسوم ، والدمن .. ومن هنا نوع أبو تمام في استخدامه بين هذه الألفاظ في مقدماته التقليدية ، كلّ لفظة تورد في مكانها المناسب ، حتى يكون لها ميزة عن غيرها .

وعن معاني هذه الألفاظ ، جاء في المعجم الوسيط: الطلل: ما بقي شاخصاً من آثار الديار ونحوها . و: من الدار ونحوها: موضع مرتفع في صحنها يُهيَّأ لمجلس أهلها ، أو يوضع عليه المأكل والمشرب . و: من السفينة أو السيارة ونحوهما: غطاء تغشى به كالسقف . ج أطلال ، وطلول (۱). الرّسم: الأثر الباقي من الدار بعد أن عَفَتْ . قال الشاعر:

## 

الدِّمنة: آثار الناس وما سوّدوا ، آثار الدار . و: المزبلة ، وما اختلط من البعر والطين عند الحوض فتلبّد . و: بقية الماء في الحوض . ج دِمْن ، ودِمَن . و: الحقد القديم الدائم . و: الحقد . ويقال : فلان دمنة مال ، دِمنة (٣).

الدّار : المحل يجمع البناء والساحة . و : المنزل المسكون . و : البلد . و : القبيلة . و دار الإسلام : بلاد المسلمين . ودار السلام : الجنة . وفي التّنزيل العزيز : ﴿ لَهُمْ دَارُ السّلامِ ﴾ ، و : بغداد . ودار الحرب : بلاد العدو . ج أدوُرٌ ، وديارُ ، وديارةٌ ، ودُور . وجمع ديارة : دِيارات ''.

المُنْزِل : الْمَنْهل . و : الدار . ج منازل . ومنازل القمر : مداراته التي يدور فيها

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ، قام بإخراجه : د. إبراهيم أنيس وآخرون ، د.ن ، ط٢ ، ج١-٢ ، ص٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص٣١١ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٣٢٦ .

حول الأرض ، يدور كلّ ليلة في أحدها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه (١).

وبعد ، فهذه الألفاظ قد وظفها أبو تمام في مقدّماته التقليدية بشكلٍ مكشف ، خاصة في ثنايا المقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع ، فقد أحصيت له عدد ورود كلّ لفظة من هذه الألفاظ في مقدّماته ، وهي على النحو التالي : الأطلال (٢٠) ، الرسوم (١٤) ، الدمن (١٣) ، الديار (٢٣) ، المنازل (١٦) . وقد أورد كلّ لفظة بتصريفاتها المختلفة مفردة أو مجموعة أو مثناة ، منسوبة أو غير منسوبة ، ومن ذلك قوله:

مِن سَـجايَا الطَّلـولِ ألاَ تُجِيبَـا فصَوابٌ من مُقْلَـةٍ أن تَصُـوبا<sup>(\*)</sup> وقوله:

أَسْقَى طُلُولَهُمُ أَجِشٌ هِزِيمُ وغَدَتْ عليهمْ نَضْرَةٌ ونَعيمُ أُو ونَعيمُ وقوله:

طَلَلُ الْجَمِيعِ لقدْ عَفوْتَ حَمِيدا وكفَى على رُزْئي بِذاكَ شَهيدا فَ وقوله:

حُيِّيتَ مِن طَلَلٍ لَمْ يُبْقِ لِسِي طَلِلاً إلا وَفِيهِ أَسَى تَرشيحُهُ اللَّه كُرُ (٥)

ونلحظ على لفظة الأطلال ألها جاءت في أول بيت من المقدمة ، ومرّة جاءت في وسطها ، كما نلحظ توظيفها بشكل جيد من حيث المعنى والصياغة ، وهذا يدلّ على أنّ أبا تمام قد عمد إلى اختيار أبرز الألفاظ في المقدمات التقليدية الجاهلية ؛ وذلك

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ، ج١ ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج١ ، ص٣٢٩ .

ليستخدمها في مقدماته ، والتي لها وقع قوي ودلالة بارزة يستطيع من خلالها نظم مقدمات تقليدية متصلة بعصره ، مرتبطة بماضيه وتراثه ، ولها تأثيرها على المتلقى في عصره .

وكذلك لفظة (الرسوم) ، فقد جاءت معبرة عما أراده الشاعر ، وتعكس تلك المعاني التي أراد أبو تمام إبرازها وإيضاحها ، ومن ذلك قوله:

قد عَهدنا الرّسُومَ وهييَ عُكاظُ للصّبي تَزْدَهيكَ حُسناً وطيباً ()

قَالُوا أَتَبْكِي عَلَى رَسْم فَقُلتُ لَهِم مَن فاتَهُ العينُ هدَّى شَوْقَهُ الأَثَـرُ " أما لفظة (الدمن) فقد جاءت مجموعة في كثير من المواضع ، ومن الأبيات التي حوَت لفظة الدمن ، قوله:

فيها دُموعَ الْعَيْنِ كِلَّ مُمِزِّقَ '' دمنٌ لَوَتْ عَزْمَ الفَــوَادِ ومَزّقَــتْ و قوله:

دِمَناً لَدى آرامِهَا وحُقُودا ( ) دِمَنُ كَأَنَّ البَّيْنَ أصبحَ طالِباً و قوله:

مَمْحُوْتَيْنِ لزَيْنَكِ بِرَبِابِ لَعَذَلْتُ ــــه في دمْنَــــتين بـــــأَمْرةٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ج۱ ، ص٥٠ .

مما سق نلحظ على ألفاظ الأطلال والرسوم والدمن ما يأتي :

أن الشاعر وظّف هذه الألفاظ التي تدلّ على الحالة التي صارت عليها تلك الديار بعد أن خلت من أهلها وأقفرت من الحياة ، حيث تتصدرها لفظة الأطلال ، ثم الرسوم ، وأخيراً الدمن ، كما كان اختياره لكلّ لفظة في الأغلب متوافقاً مع المعنى ، فأبو تمام لا يستعيض بأحدهما عن الآخر ، وقد يفضل أحدهما على الأخرى من أجل جناس أو غيره . ومن هنا شكلت هذه الألفاظ دلالة قوية في لغة أبي تمام في مقدّماته ، خاصة الأطلال ، حيث كان يسير على خُطا الشعراء المتقدّمين في توظيف لفظة الأطلال في مقدّماته ، حيث يوردها في بداية القصيدة أو أثناء الدعوة للأطلال بالسقيا أو الوقوف بها .

أما الرسوم فقد جاء الحديث عنها كثيراً ، وكان أغلب ذكرها في المقدمات الطللية ، كما جاء مناسبة ذكرها في مواطن الحديث عن تلك الآثار والرسوم وسؤالها ، أو المقارنة بينها وبين حالها قبل البين ، وبيان أثرها . أما الدمن فهي موافقة للرسوم ، ولكنها أخص منها ؛ لدلالتها القوية على الآثار الخاصة بأحبته ، حيث نلحظ أن أبا تمام يكثر من تذكّر أحبته عامة ، وكلّ شيء يتعلق هم .

أما عن لفظتي الديار والمنازل ، فلقد استخدم أبو تمام هاتين اللفظتين للدلالة على تلك الديار التي يعنيها ، فلفظة (الديار) أكثر من ورودها ؛ لِما للفظة الديار من إبراز مكانة تلك الأطلال حين كانت عكاظ عامرة بأهلها ، وهو يوردها ليبيّن مكانتها ، أو كيف كانت ، وإلى أيّ شيء صارت .

أما المنازل فهي أخص من الديار ، ويوردها حين يخصص الحديث عن أحبته ، أو يوردها للحديث عن الديار والمنازل يوردها للحديث عن منازل تلك الديار أو منازل أحبته ، وقد يجمع بين الديار والمنازل في بيتٍ واحد ، أو يورد اللفظة الواحدة مرتين ، وذلك بجميع تصريفاتها .

ومن ذلك قوله:

يا دارُ دارَ عليْكِ إرْهامُ النَّدى وقوله:

قِرَى دَارِهِمْ مِنِّي الدُّمُوعُ السَّوافِكُ وقوله:

تَكَذّبَ حاسِدٌ فنات قُلُوبٌ قِفا نُعْطِ الْمنازِلَ مِن عُيونٍ وأما لفظة منزل فقوله:

لَهُمْ مَنْزِلٌ قد كان بالبيضِ كالْمَها وقوله:

أَوَمَا رَأَيتَ مَنَازِلَ ابْنَةِ مَالِكٍ وقد يورد المنازل بمعنى استعاري ، كقوله:

ولَطالَما أَمْسَى فُــؤادُك مَنْــزلاً وقوله:

وَقَفْتُ وأَحْشائي مَنـــازلُ لِلأَسَـــي

واهتَزَّ رَوْضُكِ فِي الثَّرَى فَتَــرَأَدا(')

وإِنْ عاد صُبْحِي بَعْدَهُمْ وهُو حَالِكُ (\*)

أطاعَتْ واشياً ونَاتْ دِيارُ لَهَا فِي الشّوقِ أحساءٌ غِزارُ<sup>(")</sup>

فَصِيحُ الْمَعَانِ ثُمِّ أَصْبَحَ أَعْجَمَا ''

رَسَمَتْ لَهُ كيفَ الزَّفيرُ رُسومُها ﴿ ` ؟

ومَحلَّــةً لظِبــاءِ ذَاك الْمَنْــزلِ (١)

بهِ وهْوَ قَفْرٌ قَدْ تعفَّــتْ مَنازلُـــهْ(``

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۲۸۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۲ ، ص۱۱٥ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۲ ، ص۱۳۸ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ج۲ ، ص۱۷ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ج۲ ، ص۱۲ .

### ألفاظ أخرى تتصل بالأطلال والوقوف بها:

لقد تردد في مقدمات أبي تمام ألفاظ هي من صميم المقدمات التقليدية ، مثل : الوقوف ، السؤال ، الربع ، السقيا ، العهد . .

والوقوف كلمة ترددت كثيراً في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي ، ذلك أنّ القصائد أغلبها تبدأ بالوقوف على الأطلال أو الدعوة لذلك ، يقول امرؤ القيس(١٠):

### قِفا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبيب ومنْزل بسَقْط اللَّوى بَيْن الدَّحُول فحُومِل

ومن هنا اختصّت لفظة الوقوف خاصة في المقدمات الطللية بمكانة كبرى ؛ لِما لها من دلالة عظمى تتصل بمفهوم الوقوف على الأطلال ، حيث وظفها أبو تمام في مقدماته (١٤) مرة ، كذلك لفظة أحرى متصلة بالأطلال والوقوف عليها ، وهي سؤال تلك الأطلال عن الأحبة ، وعن حالها التي آلت إليها ، فهي والوقوف بمنزلة واحدة لدى أبي تمام ، ولفظة السؤال جاءت بتصاريف مختلفة ، حيث وظفها أبو تمام (١٢) مرة .

ومن الألفاظ أيضاً: (الربع) ، حيث وظفها أبو تمام (٢٣) مرة ، وهي تدلّ على ساكني تلك الديار أو الأطلال ، وعلى ربع تلك الحسناء ، أيضاً (السقيا) ، حيث وردت (٩) مرات ؛ إذ تُعدّ هذه اللفظة من أبرز معاني المقدمات التقليدية ، حيث الدعوة بالسقيا للديار أو للربع ، وهذه المعاني متأصلة في هذا النوع من المقدمات .

ولفظة (العهد) أيضاً من الألفاظ التي استخدمها أبو تمام بكثرة ، فقــد وردت (١١) مرة .

### ألفاظ الفراق والوداع:

لقد كوّنت ألفاظ الفراق والوداع وما يتصل بهما لغة خاصة بمقدمات أبي تمام من حيث توظيفها بشكلِ متميّز له جماله ودلالته في مقدماته التقليدية ، وتعتبر هذه الألفاظ

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس ، ص٢٩ .

من أهم عناصر المقدمة الطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ، حيث حوَت هاتين المقدمتين أغلب هذه الألفاظ ؛ ذلك لمضمونها المناسب لتوظيف مثل هذه الألفاظ ؛ معناها ومحتواها .

وأبرز ألفاظ الفراق والوداع التي وظفها أبو تمام في مقدماته هي : الفراق ، البين ، النوى ، النأي ، الوداع ، الرحيل ..

وتظهر هذه الألفاظ جلية في لغة أبي تمام في مقدماته التقليدية ، حيث وظفها بشكل مكثف ومنظم ، وقد يورد اللفظة الواحدة مرتين في البيت الواحد أو أكثر ، وقد يذكرها ولفظة أخرى تدلّ على الفراق ، وبالتالي تؤدي كلٌّ منهما معنى خاصاً بها في الأغلب .

وعن معاني هذه الألفاظ جاء في المعجم الوسيط: " فارَقَهُ مفارقةً وفِراقاً: باعده . ويقال: فارق فلاناً من حسابه على كذا وكذا: قطع الأمر بينه وبينه على أمرٍ وقع عليه اتفاقهما . افْترق القوم: فارق بعضهم بعضاً . فَرَّق بينهم فرقة "(۱).

والنّوَى : البُعدُ . و : الناحية يذهب إليها . يقال : شطت بهم النّوى : أمعنوا في البعد ، والدار . ويقال : استقرّت به النوى : أقام . وفلان نواك : قصدك .

ج أنواء ، ونوي (<sup>۲)</sup>. البَيْن : الفُرقة . وذاتُ البين : ما بين القوم من القرابة . والصلة والصلة والمودة ، أو العداوة والبغضاء . وغُراب البين : يتشاءم به ؛ لأنّه نذير فرقة <sup>(۳)</sup>.

الوَداعُ: تشييع المسافر (١٠).

وعن ورودهما ، فقد أحصيت للفظة الفراق ورودها (٣٥) مرة ، البين (٢٥) مــرة ،

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ، ص٧١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٠٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص١٠٦٤ .

النوى (٣٦) مرة ، النأي (٩) مرة ، الوداع (٧) مرة ، الرحيل (٦) مرة .

ومن النماذج على لفظة الفراق قوله:

لِمْ تُنكِرِين مع الفِراقِ تَبَلُّدي وقوله:

ودِّعْ فؤادَكَ تودِيعَ الفِراقِ فما وقوله:

يومَ الفراقِ لقد خُلِقتَ طَويلا ولفظة البين قوله:

لها من لوعة البَيْنِ الْتِدامُ وقوله:

ما اليومُ أوّلَ تَوْديعِ ولا الشّاني أما لفظة النوى فكقوله:

وكأن أفئدة النّوى مَصدوعة وكأن أفئد

إنِّي تأمّلت النَّوى فَوجَدْتُهَا

و بَراعَةُ الْمُشْتَاقِ أَنْ يَتَبَلَّدَا(''

أراهُ مِنْ سَفِرِ التّودِيسِعِ مُنصرِفان اللهِ

لَمْ يُبِـقِ لِي جَلــداً ولا مَعْقــولا"

يُعِيدُ بَنْفَسجاً وَرْدَ الْخُدودِ

الْبَيْنُ أكثرُ مِن شَوْقِي وأَحْزانِسي (\*)

حَتّى تَصَدّعَ بِالْفِراقِ فَوَادِي (أَ

سَيْفاً على منع الْهَوى مَسْلُولا"

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۲۸۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ۱ ، ص ۲٥٠ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۲ ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ج١ ، ص٢٩٦ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ج۲ ، ص۳۳ .

ولفظة النأي كقوله:

نَأُوْا فَظَلَّتْ لِوَشْكِ الْبَـيْنِ مُقْلَتُـهُ تَنْدى نَجِيعاً ويَنْدَى جِسْمهُ سَقَمَا (۱) وقوله:

# وَلَيْسَ يَعْرِفُ كُنْهَ الوَصْلِ صَاحِبُهُ حَتَى يُغَادَى بِنَايَ أُو بِهِجَرَانِ (٢)

ومن هنا نجد أنّ لفظتَي الفراق والبين يدور معناهما حول الفرقة ، واليق أدت إلى البُعد ، ويأتي الحديث عنهما في تصوير لحظة الفراق والافتراق ، والبُعد وموقفه إزاء البين ، وفي الحديث عن ألم الفرقة وأثرها في النفس ، أما النوى والنأي فيدور معناهما حول البُعد المسبب عن الفراق والبين . وهناك ألفاظ أخرى تدلّ على الفرقة وتتصل عنظر الفراق ، مثل : الوداع والرحيل .

ومن هنا يتضح تفعيل أبي تمام لدور هذه الألفاظ في مقدماته التقليدية ، وانتقاءه لأبرز الألفاظ التي تُعدّ من دعائم المقدمة التقليدية المتعارف عليها ، وبالتالي الإكثار والتنويع في استخدامها ؛ مما يعطي صورة حية أمام المتلقي لقيمة ذلك الطلل والرسم ، وبالتالي اعتباره تراثاً لا بدّ من الاتصال به عن طريق توظيفه وجعله عنصراً أساساً في المقدمات التقليدية ، وخاصة الطللية عنصراً حياً تنبعث فيه ومنه روابط الاتصال بالماضي والارتباط بالحاضر عن طريق التطوير والتجديد في استخدامه بما يجعله عنصراً حياً في أيّ عصر .

### ألفاظ الشوق والحنين (ألفاظ المشاعر):

تزخر مقدمات قصائد أبي تمام بألفاظ الشوق والحنين للأحبة ، ذلك أنه عمد في نظمه لمقدمات قصائده على إبراز عناصر هامة تدور حولها معاني مقدماته ، منها :

إبراز مشاعره إزاء الفراق والبين الذي أَلَمّ بالأحبة ، والتي تتمثل في شوق الشـاعر

<sup>(</sup>۱) ديوانه ، ج۲ ، ص۸۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٥٨ .

وحنينه لأحبته ، ووصفه لحاله وحالهم ، وما يتبع ذلك من الحديث عن الدموع أو الشؤون والوجد والبكاء والأسى والشوق والهوى والقلب والفؤاد والعين ، التي منها وفيها ينعكس منظر الشوق للأحبة ، وتذكر ما كان من وصل وصد وهجر .

هذه الألفاظ جعلناها تحت مسمى ألفاظ الشوق والحنين للأحبة ؛ لأنّ معانيها تندرج تحت سقف واحد أو متقارب . ولقد تصدّرت لفظة الدموع أكثر الألفاظ وروداً في مقدمات قصائده بالنسبة لمعجمه الشعري كله ، حيث أحصيت له ورودها (٦٤) مرة بصيغها المختلفة من حيث الإفراد والجمع والتنكير والتأنيث والتذكير ، وهي في كلِّ ترد في موضع مناسب بها ولائق من حيث المعنى واختيارها كلفظة مناسبة ، ومن أمثلة ذلك ، قوله:

فَمَا وَجَدْتُ عَلَى الْأَحْشَاءِ أُوقَدَ مِنْ دَمْعٍ عَلَى وَطَنٍ لِي فِي سِوى وَطَنِي (۱) وقوله:

لَها تضم ليست دُموعاً فإنْ عَلَـتْ مَضَتْ حَيثُ لا تَمْضِي اللَّمُوعُ السَّواجِمُ (٣) وقوله:

على مِثْلِها مِن أَرْبُعِ وملاعِبِ أَذِيلَتْ مَصُوناتُ اللُّموعِ السَّواكِبِ اللَّهِ عَلَى مِثْلِها

من خلال ما تقدّم من الشواهد نلحظ توظيف أبي تمام للدموع توظيفاً مكثفاً ومنظماً ، حيث اتّكاً عليها في إبراز بعض المعاني التي يريدها واستغلّ جميع المواقف والفرص التي يمكن أن تذكر فيها هذه اللفظة ، حيث إن الدموع لها ثقلها في المقدمات التقليدية ، ولها مواطن كثيرة ترد فيها في المقدمات التقليدية ، فالدموع تنهم على الأطلال وتسكب ، وعلى حدود الحسان وحين تذكر الأحبة ، ولها منظر رائع حين

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص١٧١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١١١ .

انسكاها ، وتشبيهات كثيرة تشبه هما ، منها : الدر المنثور ، وذلك أن الدمع هـو الوسيلة التي تشفي بعض ما يحسه المفارق ، بالإضافة إلى غيرها من الوسائل الأحرى ، وبالتالي تنفس عنه قليلاً ، وفي هذا يقول أبو تمام:

### وإذا فقَدْتَ أَخَا وَلَـمْ تَفْقِـدْ لـه دَمْعاً ولا صَبْراً فلَسْـتَ بِفاقـدِ (١)

فالدمع وسيلة تأثيرية وتنفيسية وترويحية ، ومن هنا جاء التنويع في استخدامها ، فالدموع تمثّل محوراً رئيساً في مقدمات أبي تمام ، بل تشكل عنصراً أساساً في مقدرة الشاعر على ترجمة ما يحسه بطرق مختلفة ، حيث وجد فيها أبو تمام متنفساً رائعاً لترجمة مشاعر المحب والمفارق ، حيث تمكن من وضع اللفظة الواحدة في مواضع عدّة ودلالتها في كلّ موقع دلالة جيدة ، فقد نوع في توظيفها ، فجاء تنويعاً واستخداماً ليس بالمتكلف في الأغلب من أجل جناس أو غيره ، فهو يستخدمها لإكمال المعنى استخداماً منظماً ومتنوعاً ، وبالتالي يرسم خلالها صوراً مختلفة لأهم محاور المقدمة الطللية ووصف الفراق والوداع ، أو المقدمة الغزلية ، فالدمع ومواطن انسكابه وكيفيته صوّره أبو تمام بصور وطرائق عدّة ، جاءت الدموع في كلّ صورة واضحة جلية لها جمالها وميزقا في موقعها من السياق الشعري .

#### أما لفظة الهوى :

فقد جاء في معناها: " الهوى: المَيْل. و: العِشق، ويكون في الخير والشرّ. و: ميل النفس إلى الشهوة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَــوَاهُ ﴾، وفيه: ﴿ وَلاَ تَتَبِعِ الْهُوَى ﴾، و: الْمَهْــوِيّ. ج أهــواءٌ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا ﴾. هوي فلانٌ فلاناً هوى أحبّه، فهــو هــو . وهي هويّة "(۱).

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۱ ، ص۲۱۵ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ، ص١٠٤٣ .

ولهذه اللفظة في لغة مقدمات أبي تمام دورٌ ومكانٌ بارزٌ لدى الشاعر ، حيث تيقن من مدى دلالة هذه اللفظة وما لوقعها في أذن السامع من تأثير يجعله يتعايش مع معايي المقدمة ، بل ويحسّ بإحساس الشاعر ، حيث وردت (٤٧) مرة في مقدماته . وتأتي بعد لفظة الدموع في عددها ، حيث نلحظ من خلال قراءة الأبيات التي وردت فيها قدرة أبي تمام على إيراد اللفظة الواحدة في البيت أكثر من مرة ، وكذلك في القصيدة مرات عدّة ، ولها في كلّ مقام وقعها وجمالها الذي تزيده على المعنى ، بل إنه لا يكتمل إلا به .

من هنا نرى تمكن هذه اللفظة من قلب الشاعر وعقله ، حتى باتت هي وأخواها من أبرز مفردات لغة المقدمة لدى أبي تمام ، فقد أحسّ بقيمة هذه اللفظة ودلالتها في نفس المتلقّى ، ومن ذلك قوله:

فَكِلْنِي إلى شَوْقِي وسِرْ يَسِرِ الْهَـوَى إلى حرُقاتِي بالدُّموعِ السّـوارِبِ(') وقوله:

أتتِ النّوى دُون الْهوَى فَأتَى الأسَى دُون الأسَى بِحَرارَةٍ لَـم تَـبردِ '' كذلك من الألفاظ: لفظة القلب (الفؤاد):

فلقد تردد في مقدمات أبي تمام لفظة القلب والفؤاد ؛ نظراً لِما لمعنى هذه الكلمة في لغة وما توحي به من معانٍ في السياق الذي تَرِدُ فيه ، ومن هنا شكلت هذه الكلمة في لغة مقدمات أبي تمام لفظة رئيسة ضمن معجمه الشعر لمقدماته . فالقلب موطن الحبب والهوى ، وموطن الشوق والحنين ، ومنبع المشاعر كلها من فرح وحزن ، من هنا استغل أبو تمام هذه الدلالة القوية للفظة القلب والفؤاد ، وأحس ممدى وقعها ، خاصة في المقدمات التقليدية ، يقول:

وكأنَّ أَفئدَةَ النَّوَى مَصْدُوعَةٌ حتَّى تصدَّعَ بالفِراق فُوادِي اللهِ وَكَأَنَّ أَفْدُوا فُوادِي

دیوانه ، ج۱ ، ص۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج۱ ، ص٢٩٦ .

وقوله:

# في كُلِّ يومٍ في فُوادي وَقْعَةٌ لِلشَّوْقِ إِلاَّ أَنَّهَا لَمْ تُدْكَرِ "

ومن هنا فالقلب والفؤاد من أهم الألفاظ التي يرددها الشاعر في مقدّماته التقليدية عامة ، فهو موطن التأثر الذي بدوره يسيطر على تصرفات الشخص .

### ومن الألفاظ أيضاً : لفظة الشوق :

حيث تعتبر لفظة الشوق من أبرز الألفاظ التي تدلّ على وَله الشـخص وحنينـه لأحبته إزاء ما يذكره بهم فيشتاق لهم .

وقد أكثر أبو تمام من استخدام لفظة الشوق في مقدماته ، خاصة مقدمة وصف الفراق والوداع ، ذلك أنّ الشوق هو الذي يدعوه لتذكر الأحبة ومنظر وداعهم ، فالشوق عنصر أساسي في تميج الذكرى والرغبة في ملاقاة من نشتاق لهم ، ومن ذلك قوله:

دَعا شَوْقُهُ يا ناصِرَ الشَّوْقِ دِعْـوَةً فلبَّاهُ طلُّ الدَّمعِ يَجْرِي ووابِلُـهْ (۱) وقوله:

# رَضيتُ الْهَوى والشَّوْقَ خِدْناً وصاحباً فإنْ أنتِ لم ترضَى بذلك فاغْضَبي (")

وهناك لفظة اتخذ منها أبو تمام مجالاً للتعبير عما يريده من حالل توظيفها في سياقات عدّة ، وهي لفظة (العين) ، فلقد أكثر أبو تمام من استخدام لفظة العين في مقدّماته ، فقد وردت (٤٥) مرة بجميع صيغها ، ونراه يتفنّن في استخدامها ، حيث وظفها في سياقات عدّة بمعناها الحقيقي ، فنراه يتحدّث تارة عن عيون الحسان ومنظرها وهنّ يقلبن طرفهن ، أو منظر العين لحظة الفراق ، أو لحظة انسكاب الدموع ، أو ما

<sup>(</sup>۱) دیوانه ، ج۲ ، ص۲۸۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٨٧ .

يقاربه ، أو قد يذكر العين ويريد الدمع .

ومن هنا فقد وجد أبو تمام فيها بحق محالاً رحباً في جعلها لفظة أساسية للغة مقدماته تتردد في ذهنه عند نظم أي قصيدة ، ومن ذلك قوله:

ديار هَراقَتْ كُلَّ عَـين شَـجِيحةٍ وأوطأَتِ الأحزانَ كُلَّ حَشاً صَلْدِ (۱) وقوله:

لولا العيونُ وتُفَّاحُ الْخُدودِ إذاً ما كان يَحسُدُ أَعْمَى مَن لهُ بصرُ (٢) وقوله:

لَهُ مَنْظَرٌ فِي العَيْنِ أَبِيضُ ناصِعٌ ولكنَّهُ فِي القَلْبِ أَسْوَدُ أَسْفعُ "

أيضاً من الألفاظ التي تتصل بالحنين والشوق للأحبة: لفظة (البكاء) ، حيث إن من المعروف أن البكاء سِمة بارزة في المقدمة الطللية ، ذلك باعتبار الوقوف على الأطلال والبكاء عليها ، وكذلك سِمة بارزة في مقدمة وصف الفراق والوداع ؛ إذ البكاء على الأحبة أثناء وداعهم ورحيلهم وفرقتهم .

وتلعب لفظة البكاء دوراً كبيراً في مقدمات قصائد أبي تمام ، حيث أُحصي ورودها (٢١) مرّة ، فهو ينظر إلى البكاء في مقدّماته بأنّه وسيلة للاتصال بالأحبة إن تعـــذرت لقياهم ، يؤيد ذلك قوله:

قَالُوا أَتَبِكِي على رَسْمٍ فَقُلتُ لَهُ مَ مَنْ فَاتَهُ الْعَيْنُ هَدَّى شَوْقَهُ الْأَثَـرُ ''

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج١ ، ص٣٢٩ .

وقوله:

لئن ظمِئَتْ أجفانُ عيني إلى البُك اللهُك لَقَدْ شَرِبَتْ عَيْنِي دَماً فَتَروَّتِ (١) وقوله:

أظن الدّمعَ في حَدِّي سَيبْقَى رُسُوماً مِن بُكَائي فِي الرُّسوم (١٠)

هذا البيت يعكس قيمة البكاء لدى أبي تمام ، حيث يجعل منه وسيلة إن تعذر اللقاء .

وهناك ألفاظ تعبّر عن الحرقة التي يحسّها الشاعر وموقفه إزاء أحبته ، يناسب معناها والوجد ، فهي ألفاظ تقترب جداً من حالة الشاعر وموقفه إزاء أحبته ، يناسب معناها الحديث عمّا يحسه الشاعر المحبّ المفارق ، فيستخدمها ليترجم عن طريقها ما يحسه في قلبه المكلوم من ألم ووجد وشوق لأحبته ، وأبو تمام جعل من لفظة الأسى والوجد ما يدلّ على ذلك كله ، فجاء ذكرها في مقدمات قصائده أكثر من غيرها مما يوافقها في يدلّ على ذلك كله ، وقد جعل من الأسى والوجد لقوقهما ولمدلولهما على الحالة التي يعيشها ، وما يتبع ذلك يريد وصفها محوراً أساساً للتعبير عن حالة الحزن والأسى التي يعيشها ، وما يتبع ذلك من وجد وأسى على ما سبق .

وقد جاء في معنى الأسى : "أسِيَ عليه وله أساً ، وأسىً : حَــزِن ، فهــو آسٍ ، وأسيّ ، وأسْوان ، وأسْيان "<sup>(٣)</sup>.

وجاء في معنى الوجد : " وجدَ فلانٌ يَجِدُ وَجْداً : حَزِن . و : عليه ، مُوجِدةً : غَضِب "(٤).

ولقد أحصيت لفظة الأسبى (١٦) مرّة ، ولفظة الوجد (١٣) ، ومن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٥٦٥ .

أتتِ النّوى دُون الْهُوَى فَأَتَى الْأَسَى دُون الْأُسَى بِحَرارَةٍ لَـم تَبْـرُدِ (') وقوله:

فأُقسمُ لو سألتِ دُجاهُ عنّي لقد أنْباكِ عن وَجْدٍ عظيم " وقوله:

ولا تَسْأَلاني عَن هَوىً قَدْ طِعْتُما جَواهُ فليسَ الْوَجْدُ إلاّ مِنَ الوَجْدِ "

وهناك ألفاظ أخرى كلفظة الحب والأحبة أحصيتها (١١) مرة ، ولفظة العزاء وردت (٧) مرات يوردها حين يسلي نفسه ويعزيها لِما أصابها ، وكذلك لفظة الصبر وظفها أبو تمام في مقدّماته (١٦) مرة .

ومن الألفاظ أيضاً: الهجر والصدّ والوصل ، حيث وردت لفظــة الهجــر (١٠) مرات ، ولفظة الوصل (٦) مرات ، وأغلبها وردت ضمن مقدمة الفــراق والــوداع لاتصال معناها بالفراق وما يتصل به .

### ألفاظ المرأة وما يتصل بها:

بالنسبة للألفاظ الخاصة بالدلالة على المرأة دلالة حقيقية أو استعارية ، فقد أكثر منها أبو تمام في مقدماته ، فتارة يذكر المرأة باسمها ، مثل : رباب ، زينب ، هند ، سلمى ، سعاد ، أسماء ، وغيرها .. لكن هذا قليل بالنسبة لاستخدامه تلك الألفاظ التي تدلّ على المرأة ، ولكنها ليست اسماً حقيقياً لها ؛ إنما هي ألفاظ استعارية تدلّ على المرأة ، كالمها البدر الآرام الظباء . وقد يذكر المرأة عن طريق ما يدلّ على صفة الحسن فيها ، وصفة خاصة بها ، مثل : الحسان ، الغواني ، غيداء ، الكعاب ، الخريدة ..

وعن استخداماته لهذه الألفاظ نجد أنَّ المها تأتي تارة بقصد المرأة ، وتارة بقصـــد

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٢٩٢ .

تشبیهها بالمها ؛ لجمالها ، و كذلك الظباء ، أما البدر فجاء بمعناه الحقیقی ، و بمعین مستعار لتلك المرأة ، إما تشبیهها بالبدر ، أو تسمیتها به لجمالها ، أما الریم و جمعها آرام فجاءت للدلالة علی النساء الحسان مباشرة ، وقد أحصیت ورود هذه الألفاظ ، حیث وردت لفظة البدر (۱۲) ، والآرام (۱۲) ، والظباء (۱۲) ، المها ((7) ، الكواعب ((7)) ، الخسان ((7)) ، غیداء ((8)) .

ومن هنا فقد " استخدم أبو تمام المهاة الوحشية في مجال الغزل والتشبيه بالمحبوبة تشبيهاً جزئياً يختص بالعين دون غيرها من سائر أعضاء الجسم، فكذلك الحال بالنسبة لاستخدامه للظباء والآرام التي كان حظها أوفر من غيرها، فجاءت الصور حولها أكثر بروزاً وتكاملاً "(۱).

والشواهد على ذلك كثيرة ، مثل قوله:

وفي الْخُدُورِ مَها لَوْ أَنَّها شَعَرَت إذاً طَغَتْ فَرَحاً أو أُبْلسَتْ أَسَفا (٢) وقوله:

أرامـــةُ كُنـــتِ مــالَفَ كُــلِّ رِيمِ لو استَمْتَعْتِ بـالأُنسِ القــديمِ (") وقوله:

ومَصيفهن الْمُستظلِّ بظلِّهِ سِربُ الْمها ورَبِيعهِن الصَّيِّبِ ( ) وقوله في جعلها بدراً على سبيل التشبيه:

هِيَ الْبَدْرُ يُغْنِيهِ ۚ تَــوَدُّدُ وَجْهِهَ ۚ إِلَى كُلِّ مَن لاَقَتْ وإِنْ لَمْ تَــودّدِ ﴿ ﴿ وَ

<sup>(</sup>١) التحديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص۱۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۱ ، ص۲٤٥ .

وقوله في تشبيه المرأة بالظبية:

وهْ يَ كَالظَّبِيَ إِلنَّوار ولكِ نْ رُبَّمَا أَمْكُنتْ جَنَاةُ السَّحُوقُ (١)

وقد يعرج أبو تمام على أشياء تتصل بالمرأة يذكرها في ثنايا مقدماته ، مثل : خد ، طرف ، خلخال ، الخصر ، الثغر ، والخدر الذي تمكث فيه ..

وجاء الخد إما للتشبيه به ، أو تصوير منظره إزاء البين أو أثر الدموع عليه ، ومن ذلك قوله:

خَضَبَتْ خَدَّهَا إلى لُؤْلُــؤ العِقْـــ ـــدِ دَماً أَنْ رَأَتْ شَوَاتِي خَضِيبَا ('') وقوله:

فارقَتْنَا ولِلْمَادُودِ عَالَى الْخُدودِ غَوادِ وَالْعَالَى الْخُدودِ غَوادِ وَالْعَالَى الْخُدودِ غَوادِ وَاقَعَ اللهُ الله

ه م ن لَوْعَ قِ البَيْنِ الْتِدامُ يُعيدُ بَنَفْس جاً وَرْدَ الْخُدُودِ (') وقد جاءت الخدور بمعناها الحقيقي ، كقوله:

وفي الْخُدُورِ مَها لَوْ أَنَّها شَعَرَت إِذاً طَغَتْ فَرَحاً أَو أَبْلَسَتْ أَسَفَا (٥) أَما الطرف فقد استخدمه أبو تمام بدقة ، وذلك في تصوير تلك اللمحات الخاطفة ،

دیوانه ، ج۱ ، ص۳٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۱ ، ص۲٥٠ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج۱ ، ص۱۱۸ .

#### كقوله:

رَعَتْ طَرْفَهَا فِي هَامَةٍ قَدْ تَنكَّــرَتْ وَصُوَّحَ مِنهَا نَبتُهَا وَهُـــوَ بِـــارِضُ (۱) أو يرمز به إلى نوع من النظر ، كقوله:

وحَسَدْتُ مَا غادرْتُ فيها مِن بِلَى وبَلُو تُها بِوَميضِ طَرْفِ مُوسَفِ (٢) كما يصوّر من خلاله تلك النظرات الخاصة ، كقوله:

سيّافَةُ اللّحظاتِ يَغْدُو طَرْفُها بالسّحْرِ في عقدِ النُّهـ ي نَفّاثـا<sup>(\*)</sup> وقوله:

أَثْأَرَثْنِي الْأَيَّامُ بِالنَّظَ رِ الشَّزِ رِ وَكَانَتْ وَطُوفُها لِي غَضِيضُ '' لذا احتار الطَّرْف بدل الرمش أو العين ؛ لأنّه يريد تصوير نظرات تلك المرأة ، فالطرف له دلالة خاصة يعكس حركة العين بكلّ دقة ، وهو الأنسب .

ومما سبق يمكن القول: إنّ الألفاظ السابق ذِكرها تبلورت منها أو مــن أغلبــها صورة المرأة عند أبي تمام ، وصفاتها التي يجلّها فيها ، وبالتالي كَوّن منها معجماً لمقدّماته أدّى إلى إيجاد لغة واضحة ومنظمة ومحددة لمقدماته ، وصورة المرأة فيها .

و تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الألفاظ ليست حصراً على مقدمات أبي تمام ، بل هي مفتوحة أمام الشعراء ، لكن أبا تمام اتخذ من هذه الألفاظ دون غيرها أدوات ليبرز من خلال نظمها في نسق شعري طبيعة مقدّماته ، وصورة المرأة التي تحتويها ، كما أنّ هناك ألفاظاً صور الشاعر من خلالها المرأة و لم يكثر منه ، مثل : القمر ، الكواكب ، خود ، أساوير ، جيد ، نحر . .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ .

### ألفاظ الزمن :

يشكّل عنصر الزمن في شعر أبي تمام عامّة ومقدماته خاصة عنصراً مهماً يلعب دوراً واضحاً في شعره ، وله أهميته التي جعلت من أبي تمام أن يحرص ويعتني به وما في حكمه ، مثل : دهر ، أيام ، ساعة ، ليلة ، عام ، لحظة .. وتوظيفها بشكل بارز في شعره ، حتى غدت ألفاظ الزمن في مقدماته من أبرز الألفاظ التي حواها معجمه الشعري ، بال تتصدّره .

والزمن أو الدهر قد يكون فكرة رئيسة عند أبي تمام ينظر إليه نظرة خاصة بــه، فمثلاً نجده دائماً ناقماً من الدهر عامّة، والزمن الذي يعيش فيه خاصة، مُرجعاً كلّ ما يلحق به من غمٍّ وهمّ وألم بهما.

أما الأيام فاحتصّت بالحديث عن أيّام الشاعر وأحبته ، وطبيعة تلك الأيام ؛ أيام الصبا ، وأيام لهوه ، وأيّام الفراق ، وأيّام الصدّ ، أو الأيام الحقيقية وقسوها ، وما يشاكل ذلك ..

ولفظة الليلة يخصها بما لها من دلالة على ليالي لها في نفس الشاعر مكانة وأثر قوي ، كذلك لفظة ساعة ولحظة ، وكذلك لفظة الليل ، فقد وظفها أبو تمام في مقدمات بأنواعها مفردة ومجموعة (ليلة وليالي) ، حيث يرتبط به كل شاعر وكل فنان أثناء نظمه لشعره ، لذلك يعتبر الليل عنصراً بارزاً في المقدمات التقليدية من حيث دلالت على الزمن ، وقد ترد هذه الألفاظ بحميع تصريفاتها وفقاً للمراد منها . وهناك بعض الألفاظ التي تدل على الزمن ، لكن لم يُكثر منها أبو تمام كغيرها ، مثل : أوان ، أمس .

ومن هنا نجد أنّ أبا تمام قد وظف جميع ألفاظ الزمن في مقدماته توظيفاً جيداً ، كلّ لفظة لها دلالتها الخاصة يختارها وفقاً للمعنى الذي يريد إبرازه .

ولقد أحصيت أكثر الألفاظ الخاصة بالزمن وروداً في مقدماته ، وهي على النحو التالي : الأيام (٥١) ، الدهر (١٩) ، الزمن (١٥) ، ليلة (١٢) ، ساعة (٦) ، لحظة (٤) . والشواهد على ذلك كثيرة ، وبالنسبة للفظة (الأيام) كقوله:

مَا مَارَّ يَاوِمٌ واحادٌ إلاَّ وفي أحشا وقوله:

> أيّامُنَا مَا كُنْتِ إلا مَواهِيا أما عن الزمن فكقوله:

لَقَدْ سَاسَنَا هَـــذَا الزّمـــانُ سَيَاســـةً وقوله:

ما أنصفَ الزَّمنُ الذي بعث الْهَوى ولفظة الدهر كقوله:

يَوْمي من الدّهرِ مثلُ الدَّهرِ مُشْـــتَهِرُ وقوله:

فَلُوْ ذَهَبَتْ سِناتُ السَّهُوْ عَنْهُ لَعَسَدَّلَ قِسْمَةَ الأَرزاقِ فِينَا وقوله كذلك في لفظة (ساعة):

مَا حَاوِلَتْ عَــيْني تــأخُّرَ سـاعةٍ

أحشائِهِ لِمَحَلَّتَيْكِ غَمامُ (١)

وكُنْتِ بإسعافِ الْحَبيب حَبائِيا"

سُدىً لَمْ يَسُسْها قَطُّ عبدٌ مُجدَّعُ "

فَقَضَى عليك بلوعةٍ ثُمَّ انْقَضَـي ''

عزْماً وحَزْماً وَسَاعي مِنهُ كَالْحِقَــبِ ( "

وأُلقِ عَنْ مَناكِب الدِّث الرِّن وَأَلقِ وَلَكِن وَهُرُن اللَّهِ الدِّث وَهُرُن اللَّهِ الدِّن وَهُرُن اللَّهِ اللَّ

فالدَّمْعُ مُذْ صارَ الفِراقُ غَريميي ()

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج٢ ، ص٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج۱ ، ص ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج١ ، ص٦٨ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ج۱ ، ص۲۱ .

<sup>(</sup>V) نفسه ، ج۲ ، ص۱۳۲ .

### ألفاظ الشيب والشباب:

طرق أبو تمام كغيره من الشعراء البدء بمقدمة تتضمن الحديث عن الشيب والشباب ، وبالتالي تردد في مقدماته ذِكر لفظة الشيب والشباب ، كما وردت هذه الألفاظ في مقدماتِ أخرى ، حيث أحصيت ذِكر لفظة (الشيب) (١٤) مرة ، ولفظة (الشباب) (٨) مرات ، ومع قلة مقدمات الشيب والشباب عند أبي تمام ، إلا أنه كثير الحديث عنهما في ثنايا مقدماته المختلفة ؛ مما يجعل من هاتين اللفظـــتين عنصـــرين بـــارزَين في مقدماته ، حتى سطر لنا من خلال توظيفهما أروع أبيات في الشيب والشباب ، وأثرهما في نفس الشخص ذاته ، ونفس من أحبته ، ومن ذلك قوله:

أَبْدَتْ أَسَى أَنْ رَأَتْنِي مُخْلِسَ القُصَبِ وآلَ ما كَانَ مِنْ عُجْبِ إِلَى عَجَبِ إلى المُشِيب ولم تَظْلِمْ ولم تَحُــب (')

سِتٌ وعِشْرُونَ تَــدْعُوني فَأَثْبَعُهَــا

#### الظاهرة اللونية:

لقد برزت الظاهرة اللونية في شعر أبي تمام ، وتميز بتوظيفه للألوان توظيفًا جيداً ، وذلك عن طريق الفنون البديعة التي ساعدته في صوغ المعاني ونظمها بطريقة فكرية وفنية . واللون في شعر أبي تمام ظاهرة بارزة ، حيث يتجلى من خلالها قدرة أبي تمام على ترسيخ هذه الظاهرة في معانيه وتفعيلها بما يخدم فكرته والتعامل معها بفنية رائعة .

وعن الألوان التي أكثر منها ، نجد أن اللونَين (الأسود والأبيض) قد وظفهما أبو تمام في مقدّماته توظيفاً مكثفاً ، فدائماً ما يقرن بينهما في مقدماته ، وبين لفظتي الشيب والشباب أيضاً ، حيث إن اللون الأبيض والأسود يدلان عليهما إن لم يكونا رمزين لهما ، فقد أحصيت البياض ضمن هذا المعنى (٨) مرات ، والسواد (٧) مرات ، ومــن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) نفسه ، ج١ ، ص٦٧ .

يُ حَيْنًا ، أَنْكُرْتُ لُوْنَ السَّوادِ (١)

طَالَ إِنْكَارِيَ الْبَيَاضَ وإِنْ عُمِّرْ وقوله:

لَمْ يَأْنِ حَتّى جِيءَ كَيْما يُقْطَف بِبَياضِها عَبثت به فَتفُوّ فَا<sup>(')</sup>

لَهُ مَنْظُرٌ فِي الْعَيْنِ أَبِيضُ ناصِعٌ ولكنَّهُ فِي الْقَلْبِ أَسْوَدُ أَسْفَعُ (") وقد يَردَان في غير الحديث عن الشيب والشباب ، كقوله في وصف فرس:

نَظَرَتْ فالْتَفَـتُ مِنْها إلى أَحْـ لَى سَوَادٍ رَأَيتُه في بَيَاضِ (')

وقد يرد الحديث عن اللون الأبيض أو الأسود وغيرهما في نفس هذا المعيى دون فركر اللون صراحة ، وإنما يذكر ما يوحي به أو ما في معناه ، و " لا شك أنّ استخدام أبي تمام للألوان في وصف محاسن المرأة وجمالها يؤكّد أنه قد أدرك سرّ الجمال اللوني في المعشوقة ، فالطرف الأحور شديد السّواد ، والثغر الأشنب مع ما فيه من عذوبة الأسنان وبرودها وبياضها ، من التشكيلات اللونية التي أدركها أبو تمام وهو يلمس بعض مظاهر الجمال في المرأة ، تجد ذلك في

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ١ ، ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ج١ ، ص٩٩١ .

#### مثل قوله:

تُصَدِّعُ شَمْلُ القلبِ مِن كُلِّ وُجهــةٍ وتشعبه بالبثّ مِن كــلِّ مشــعب عَضَدِّعُ شَمْلُ القَّعْرِ أَشــنبِ أَن عَضَالًا مِن الثَّعْرِ أَشــنبِ أَن عَضَالًا مِن الثَّعْرِ أَشــنبِ أَن عَضَالًا مِن الثَّعْرِ أَشــنبِ أَن الثَّعْرِ أَشــنبِ أَنْ الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَن الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَن الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَن الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَن الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَنْ الثَّعْرِ أَشْــنبِ أَنْ الشَّعْرِ أَشْــنبُ أَنْ الثَّعْرِ أَشْــنبُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلِي الللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

كما استخدم اللون الأخضر للدلالة على نضارة المحبوبة ، واللون الأصفر للدلالـــة على جمالها .

أيضاً " استخدم أبو تمام الألوان في وصف الطبيعة بمظاهرها المتنوّعة ، كالأمطار ، والسحب ، والخيال ، والسهول .. "(٢).

وفي قصيدته في وصف الربيع:

# رقَّتْ حَواشِي الدّهرُ فهْ يَ تَمرْ مر وغدا الثّرى في حَلْيهِ يتكسَّرُ اللهِ

فإنّا " ندرك حساسية أبي تمام للألوان وقدرته على توزيعها توزيعاً إيقاعياً متوافقاً يجعل من مناظر الطبيعة التي رسمها في القصيدة لوحة فنية متناغمة الأشكال والألوان "(٤).

#### ألفاظ الراحلة:

لعبت الراحلة التي يمتطيها الركب أو المرتحلين دوراً بارزاً في حياة الشاعر العربي ، فصورها الشعراء في شعرهم تصويراً دقيقاً جاء شاملاً ومفصلاً لجميع دقائق حسمها وتفاصيله ؛ من قوائم ، وسرعة ، وغيرها .. ذلك أن الشاعر العربي اتخذ منها أولاً وسيلة للوصول بها إلى الممدوح ، أو تصوير منظر الأحبة

<sup>(</sup>١) التشكيل اللوني في شعر أبي تمام ، إبراهيم الحاوي ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، العدد التاسع والخمسون ، السنة الخامسة عشرة ، صيف ١٩٩٧م ، ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ، ج١ ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) التشكيل اللوني ، ص١٣٧ .

عليها حين رحيلهم.

وأبو تمام في أغلب مقدماته اتخذ من الراحلة وسيلة للوصول بها إلى الممدوح ، بل اعتمد عليها في كثير من مقدّماته ، كما عمد إلى تصوير منظر الأحبة فوقها . ولعلّ من أبرز ألفاظ الراحلة توظيفاً في مقدماته : العيس ، والقلاص ، والبيض ..

وأبو تمام يشير إلى الراحلة بلفظها ، أو يدخل في الحديث عنها بصفاتٍ تدلُّ على دخوله وانتقاله إلى وصف الرحلة والراحلة .

وقد أحصيت له ورود العيس أكثر من (٩) مرات ، وهي أكثر ألفاظ الراحلة استخداماً ، ومن ذلك قوله:

فَقِف الْعِيسَ مُلْقِياتِ الْمَثانِي في مَحلِّ الأَيْنُقِ مغْنى الأَنِيقِ ('' وقوله:

فَاسْأَلُ العِيسَ مَا لَدَيْهَا وَأَلَّفَ بِينَ أَشْخَاصِهَا وَبَـيْنَ السُّهوب "

وأبو تمام يعبر برحلته فوق ناقته ، ويركز على جهدها وعناء السير الذي تجده ، وسعيها للوصول إلى الممدوح ، بما يجده هو من مشقةٍ وعناء لبلوغ مراده وتحقيق ما يريد ، ولعلّ رحلة ناقته رمز لرحلة الشاعر وما يحيط بها .

### ألفاظ الفروسية:

أما الفرس فقد سطر لنا أبو تمام أبياتاً رائعة في وصفه والحديث عنه ، ولكن لم

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٧٣ .

يعتمد عليه كراحلة ، بل يدخل في الحديث عنه ، أو طلب فرس من الممدوح ، وهكذا ... ذلك أنّه " لم تكن للخيل نفس مَنْزلة الإبل في نفسه ، وإن لم يكن لها مثل حبّ المتنبّي المتطرف "()، وهناك ألفاظ تتصل بالفروسية تتمثل في : العزم ، والحزم ، والخطوب .. ذلك أنّ أبا تمام اتخذ من العزيمة وحزم الرجل المسفار طريقاً للوصول إلى الممدوح ، بالإضافة إلى إيرادها في مقدمات الفروسية والشجاعة . كما اتخذ من لفظة الخطوب بياناً لتلك المصائب والأهوال وتلك الشدائد ، بل أبكار الخطوب التي تعترض طريق الفتى المتطلع للمجد والعُلا .

ومن هنا فقد شكلت الألفاظ الدالة على الفروسية والشجاعة صورة ذلك الفارس الذي يجله أبو تمام ، والذي يرمز به لشخصه .

## ألفاظ الطبيعة:

تردد في شعر أبي تمام ألفاظٌ عديدة مستوحاة من البيئة التي يعيش فيها الشاعر ، وفي مقدّمتها ألفاظ الطبيعة ، حيث وظفها أبو تمام وركز عليها ؛ إذ " إن ابا تمام شديد الشعور بالطبيعة من حوله ، وقد امتلأت قصائده بألفاظها ، فلا تكاد تخلو قصيدة من بيت أو بيتين منها "(۱).

وعن الألفاظ التي أكثر منها ، فهي : الشمس ، غروب ، شروق ، السحاب ، الأرض .. حيث أكثر منها أبو تمام في مقدماته التقليدية ، بالإضافة إلى لفظتي الربيع والخريف .

#### و بالنسبة للمقدمات التجديدية:

فقد استخدم أبو تمام في مقدمة وصف الطبيعة ألفاظاً لأداء المعنى مستوحاة من الطبيعة ذاتما ، ولعل قلة تلك المقدمات يجعل من الصعب إفراد معجم خاص بها ؛ ذلك

<sup>(</sup>١) التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د. نسيمة الغيث ، ص١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٨٥ .

لقلّتها ، ثم لعدم التركيز فيها على موضوع واحد أو معيّن ، فحيناً يصف الربيع ، وحيناً آخر يصف منظر القمريتين ، ومرة يصف الديمة . فهناك التقاء في محور الطبيعة ، لكن الطبيعة متنوعة ؛ منها الصامت ، ومنها الصائت ، لذا تختلف وتتنوّع تلك الألفاظ التي يركز عليها الشاعر في حديثه عن كلّ نوع أو مظهر من مظاهر الطبيعة ؛ طير ، سحاب ، مطر ، ربيع ، وغير ذلك ..

أما عن المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع ، والتي تتربّع على قمتها قصيدة فتح عمورية ، فإن من المتعذّر وضع معجم لها ؛ نظراً لاختلاف مقدمة عن أخرى تبعاً للمضمون .

ولكن نشير إلى أنّ بعض الألفاظ التي تشكلت منها لغة أبي تمام في مقدماته التقليدية وظفها أيضاً في مقدماته التجديدية ، مثل: الدهر ، الربيع ، السحاب ، الأيام ، وغيرها .. وهذا يدلّ على أنّ هذه الألفاظ أصبحت عناصر هامة في معجمه الشعري لمقدماته .

ومنها نجد أن مقدماته التجديدية لا تماثل مقدماته التقليدية من حيث الكم اللفظي بالنسبة للألفاظ التي تمثل المعجم الشعري لمقدمات قصائد أبي تمام ، لذا يمكن القول: إنّ مقدماته التقليدية بحقّ تشكل جزءاً كبيراً من معجمه الشعري الخاصّ بمقدماته .

ومما تجدر الإشارة إليه: أنّ اعتماد أبي تمام على الجناس والطباق قد ساعد كثيراً في تشكيل معجمه الشعري ، فلا يرد لفظة إلا ويقابله ما يطابقها أو يجانسها ، ومن هنا كان إكثاره من ألفاظ بعينها في مقدماته التقليدية أو التحديدية ، ومن هنا أدرك أبو تمام دور الفنون البديعية في موسيقى الشعر وجماله ، وفي زخرفته بألوانٍ من البديع تعكس عليه ظلالاً وارفة من جمال النظم وحُسن الإيقاع الموسيقي .

ولقد عُرف أبو تمام بتوليد المعاني وتفتيقها والغوص في الأفكار الدقيقة ، وبشخفه بالبديع بفنونه المختلفة ، كغيره ممن سبقه ، حيث افتتن به الشعراء منذ القدم حتى جاء الاهتمام به والإكثار منه على أيدي كبار الشعراء آنذاك ، ومنهم أبو تمام ، وألّفت فيه

الكتب ، ومن أشهرها : كتاب البديع لابن المعتز ، حيث يقصد بـ " البـديع عنـد القدماء : هو تلك القواعد التي تجعل الأدب نثره وشعره سليماً من جهة اللغة ، وجميلاً مبيناً للخواطر القلبية والمعاني الذهنية من جهة أخرى ، التي لا تستطيع اللغة الجـردة أن تحوزها في كثير من الأحيان "().

ومن الجدير ذكره: أن البديع كان يُطلق على جميع علوم البلاغة كما هو واضح في كتاب البديع لابن المعتز ، وقد أشار إلى أن البديع كان موجوداً قبل شعراء العصر العباسي ، إلا ألهم تميزوا بالإكثار منه وتوظيفه بصورة مكثفة في أشعارهم ، ومن هنا نجد الشعراء العباسيين وتوظيفهم للبديع ، ولكن " تتفاوت مراتب اللغة الأدبية البديعية وفقاً لموهبة الشاعر وتبعاً لإحساسه ، فهي بين البرودة والحرارة ، والصدق والكذب ، والاعتدال والإفراط ، والطبيعة والتكلف "(") ، ولكن " الفارق بين بديع أبي تمام عامة ، وبديع الشعراء الذين حاؤوا في القرن الخامس والسادس وما بعدهما : أتنا نحس - مع وبديع الشعراء الذين حاؤوا في القرن الخامس والسادس وما بعدهما : أتنا نحس - مع أبي تمام - بشاعر ملك زمامي النظم (الفكرة ووسيلة التعبير عنها) ، وكان غناه بالأفكار لا يقل عن تمكّنه من وسائل التعبير عنها "(").

وقد تميّز أبو تمام بالإكثار من البديع بمفهومه الحديث والغوص في أعماقه ، وتفتيق المعاني وتوليدها ؛ ليوظف البديع في شعره ، سواء أدّى ذلك إلى الإجادة أو القبح في المقام الذي ورد فيه .

يقول ابن المعتز في حديثه عن البديع: "ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغِفَ به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه ، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض ، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ، وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن بعض ،

<sup>(</sup>١) الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د. محمود الربداوي ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>۲) البديع ، لابن المعتز ، اغناطيوس كراتشفوفسكي ، مكتبة المثنى ، بغداد ، ط۲ ، ۱۳۹۹هــــ - ۱۹۷۹ ، ص۳۹ .

<sup>(</sup>٣) الصناعتين ، لأبي هلال العسكري ، ص٥٥ .

البيت والبيتين في القصيدة ، وربّما قُرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع ، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ، ويزداد حظوة بين الكلام المرسل ... "(۱).

وتوليد المعاني شاع في العصر العباسي "حتى كان علامة بارزة في الأساليب الشعرية في تلك الفترة ، غير أن ذلك لم يكن ليفسد على الشاعر حسّه الفيني ، بل كان يربط ما استجدّ من ثقافات بالموروث "(٢).

ونسجّل لأبي تمام تفنّنه في استخدام البديع ونثره في أبيات مقدمات قصائده بشكل مقنن ، وبشكل يدعم جمال وإيجابية المقدمة ، بل والقصيدة كاملة ، ويزيد حسنها حسناً بتلك الزخرفة البديعة التي لا يمكن إغفال ميزها القيمة في إضفاء جووِّ بديع في المقام الذي ترد فيه .

فمثلاً الجناس وظّفه أبو تمام في شعره عامة توظيفاً مكثفاً ، حتى جاء بعضه مفتعلاً نتيجة حرصه على الإكثار منه ، فعاب عليه النقاد إتيانه بهذا الجناس في مواطن لا يحسن فيها إيراد الألفاظ المتجانسة ، أو بالأحرى : كان من المستحسن أو الجيد تركه . ولكن مع ذلك لا بدّ أن يسجّل التاريخ لأبي تمام دوره المتميز في توظيف الجناس في شعره ذلك التوظيف الجيد والموفق في أغلبه .

يقول د. جمال العبيدي: "والواقع أن أبا تمام أكثر من هذا الجنس، حيى إنّيني استطعت أن أستخرج له (١٧٧) بيتاً مما ورد فيه الجناس بأنواعه، عدا ما فاتني حصره، وله أكثر من هذا العدد في الطباق "(").

إنّ مقدمات قصائد أبي تمام تزخر بكم هائل من الجناس الذي ضمنه مقدماته ؟

<sup>(</sup>١) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، د. عبده بدوي ، ص١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) صور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي ، د. ضيف الله سعد الحارثي ، مركز سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها ، جامعة أم القرى ، ١٤١٧هـــ ، ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، د. جمال نجم العبيدي ، د.ن ، د.ط ، ص٨٧ .

ذلك لِما للجناس من وقع حسن وإيجابي على أذن السامع متى ما أحسن الشاعر توظيفه ، واستخدمه في أبيات المقدمة ، كما أنه يزيد من حسنها ويتلذّذ بها السامع نظراً لتلك الموسيقى والترانيم المتوازنة ، ففي المقدمة " تنشيط للمبدع ، ولها تأثير في المتلقي بمك يسهم في جودة العمل كله ، ونجاحه في بلوغ غايته ... "(1).

ومن يتأمل مقدمات قصائد أبي تمام يجد ما يحوز على رضاه وما يستحسنه عند قراءته تلك الأبيات ، وذلك للحرس الموسيقي والتوازن الإيقاعي الذي يحدثه الجناس على المقام الذي يرد فيه ، بالإضافة إلى لفت الانتباه ومفاجأة المتلقي ، وبالتالي إعمال العقل للكشف عن دلالة كلّ لفظة .

ومن خلال الوقوف على لغة مقدمات أبي تمام وإكثاره من الجناس والطباق يتضح أنهما عند أبي تمام "ليسا صنعة لفظية فقط ، وإنما يتخذهما وسيلة لشحن البيت بالمعنى وإضافة ظلال معنوية تليق بالشعر . ومن يتتبع جناساته وطباقاته يجد ألها تشكل المعنى إضافات إلى شعره لا تقتصر على كونها إضافات فنية ، وإنما تشكّل تلاعباً فنياً بالمعنى الشعري ، وهذا ما يجعل في شعره على الدوام عنصراً خارجاً على المألوف الشعري ، على الرغم من كونه جزيل اللفظ ، محكم السبك "(۲).

ومن يقرأ ديوان أبي تمام فإن أول ما يلفته " تلك اللغة الأساسية المنتقاة ، التي تكاد تنطق بلسان حال العالم ، وهي لغة أنفق الشاعر في انتقائها مجهوداً كبيراً ، فالتمسها في الموروث الشعري ، واستخلصها من مخبوء كلام العرب ، فأحدث بما المفاجأة التي تبعث على الاندهاش ، وتستفز الحسّ ، وترجع بالمرء إلى التأمل في علاقة الأسماء بالمسميات في النظام اللغوي "(").

ومما سبق نستطيع أن نسجل لأبي تمام اتباعه لأسلافه من الشعراء من خلال لغة

<sup>(</sup>١) مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد (١٨) ، شوال ١٤٢٥هــ ، ص٣٥٠-٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح : د. محيي الدين صبحي ، دار صادر ، ج١ ، ص٦٨ .

<sup>(</sup>٣) اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، د. حسين الواد ، ص٩٥ .

مقدمته (المعجم الشعري) ، أسلوباً هو مزيج بين الماضي القديم والحاضر الجديد حيث اعتمد في نظم مقدماته على احتيار ألفاظ متصلة بها منذ القدم ؛ ليرسمها رسماً موفقاً يعكس أصالتها مع ما تحويه من أسلوب لشاعر متحضر يعيش في عصر يفرض عليه أن يصبغ تلك الألفاظ بصبغة عصره .

### ٢ - بناء المقدمة الفنى:

اتخذت القصيدة العربية منذ نشأها شكلاً وبناءً فنياً معيناً ، سار عليه الشعراء مند العصر الجاهلي سيراً ، ملتزمين فيه ببناء وشكل متعارف عليه ، لا ينبغي لشاعر أن يخرج عن إطاره ، وكأنه قاعدة أساسية في نظم الشعر لا بدّ لأيّ شاعر من السير عليها عند نظمه لشعره .

والبناء الفني للقصيدة العربية يتكون من : المقدمة ، الوسط ، الخاتمة . أو : المبدأ ، الخروج ، النهاية . أو : المطالع ، المخارج ، المقاطع . وكلّ عنصر من عناصر هذا البناء له أهميته ، فالمقدمة تُعدّ تمهيداً وتقديماً للقصيدة ، والوسط هو نقطة التخلص من المقدمة إلى المضمون ، والخاتمة هي تلك الأبيات التي تختتم بها القصيدة ، والتي لها أهميتها وأثرها على المتلقى ، باعتبار أنها آخر جزء من القصيدة .

وقد سار الشعراء المتقدّمون على هذا البناء الفني للقصيدة العربية ، ارتسموه وقدّسوه ، ولم يخرجوا عنه ، ومع مرّ العصور وتطوّر الفنون ، الترم الشعراء ببناء القصيدة الفني ، وأدركوا أهميته ، والتزموا بهذه الأصول التي خلفها لهم الشعراء المتقدّمون من الطبقة الأولى .

ونجد التزام الشعراء المحدثين بهذا البناء ، وإن خرجوا عنه أو جددوا فيه ، ولا يمكن إغفال ما نظموا من شعر ساروا فيه على خطى الشعراء المتقدّمين .

وسنتحدث هنا عن الجزء الخاص ببحثنا ، وهو (المقدمة) ، ذلك الجزء الهام في القصيدة ، والذي له دور فاعل وبارز ، وقد تَمّ الحديث عن أهمية المقدمة بالتفصيل في التمهيد ، فالمقدمة يفتتح بها الشعراء قصائدهم ، من مقدمة غزلية ، أو طللية ، أو

غيرهما .. وما تقتضيه من بكاء على الأطلال ، وتشبيب ونسيب ، ثم انتقال لوصف الرحلة والراحلة ، للخروج منها إلى الغرض الرئيس من القصيدة ، بالإضافة إلى غيرها من المقدّمات التي لم تكن في بداية الأمر في مكانة المقدمة الغزلية والطللية .

ولقد تغيرت طريقة المحدثين في مقدمات قصائدهم وكيفية صوغها ، فأصبح الغزل مثلاً عند بعضهم هو حديث عن الصدّ والهجر والفراق والبين ، وما يلاقيه المفارق من ألم أو حديث عن الغلمان والنساء . كما نجد لديهم تغييراً في بناء المقدمة الفني ، تغييراً في الفروع لا في الأصول ، حيث نجد لديهم وصف الرحلة ، ولكن بشيء من الاختصار ، وقد يلغيها البعض ؛ نظراً لأهمية الموضوع ، ونجد عندهم التخفيف من البكاء على الديار ، والإكثار من التعرض لمن سكنها من الحسان .

كما نجد منهم التركيز على التشبيب والنسيب ، وضرورة ذكر الرحلة ؛ لأنّها تُعدّ حلقة وصل ، وجسر بين المقدمة والمضمون .

وبالنسبة لمقدمات قصائد أبي تمام ، فهناك أمرٌ يتعلق بمقدمات قصائده ، وهو : أحجام المقدمات ، حيث تتفاوت مقدمات قصائد أبي تمام في حجمها من حيث طولها وقصرها أو توسطها في أيّ غرض من الأغراض الشعرية ، وأدنى حجم لمقدماته ثلاثة أبيات ، وأقصى حجم لمقدماته ثلاثة وعشرون بيتاً ، وأغلب أحجام مقدماته تتوسط ما بين (٩-٩) بيتاً ، ويكون طولها مناسباً مع حجم القصيدة ، وقد تكون أبيات المقدمة قليلة إذا ما قورنت بحجم القصيدة كاملة ، وهذا يدلّ على اهتمام أبي تمام بمضمون القصيدة أكثر من مقدمتها ، وذلك مثل قوله مادحاً:

هي فُرْقةٌ مِن صَاحب لَـكَ مَاجِـدِ فَافْزَع إِلَى ذُخرِ الشّــؤونِ وغَرْبَــهِ وإذا فَقَــدتَ أخــاً ولم تَفْقِــدْ لــهُ

فَعُداً إِذَابَاتُ كُلِّ دَمْمِ جَامِدِ فَعُداً إِذَابَاتُ كُلِّ دَمْمِ جَهْدِ الْجَاهِدِ فَالدَّمْعُ يُذَهِبُ بعض جَهْدِ الْجَاهِدِ دَمْعاً ولا صَابْراً فلست بفاقد

أَعَلَيُّ يَابْنَ الْجَهْمِ إِنَّــكَ دُفْــتَ لِي وَقُولُهُ مَادِحاً:

داع دعا بلسان هاد مُرْشه فاذى وقد نشر الظهام سُدولَهُ سُدولَهُ يا ذَائِدَ الْهِيمِ الْخَوامِسِ وَفِها وقوله مادحاً:

شَجاً في الحشى تَرْدادُهُ ليسَ يَفْتُرُ حَلَفْتُ بِمُسْتِنِّ الْمُنى تَستَرِشُهُ إذا دَرَجَتْ فيهِ الصَّبا كَفْكَفَتْ لَها وقوله:

أبى فلا شَـنباً يَهْوَى ولا فَلجا كَفّي فقد فرَّجَتْهُ كَفّي فقد فرَّجَتْ عنه عَزيمتُهُ كَانَتْ حَوادِثُ في مُوقانَ ما تَركَتْ تَهَضَمَتْ كُلَّ قَرْم كَانَ مُهْتضِماً

سَمًّا وحَمْراً فِي الــزُّلالِ البــاردِ(')

فأجابَ عــزْمٌ هاجِــدٌ في مَرْقــدِ والنَّومُ يحكــمُ في عُيــونِ الرُّقَــدِ عِشْراً ووافِ بِها حِياضَ مُحمَّــدِ (')

بهِ صُمْنَ آمالي وإنّي لَمُفْطِرُ سَحابَةُ كَفَ بالرَّغائب تُمْطِرُ سَحابَةُ كَفَ بالرَّغائب تُمْطِرُ وقامَ يُبارِيها أَبُو الفضْلِ جَعْفُرُ (")

ولا احْوِراراً يُراعِيهِ ولا دَعَجها ذاك الْوُلُوعُ وذاك الشَّوْقُ فانْفَرجا لِلْخُرَّمية لا رأساً ولا ثَبَجها وَفَتَّحَتْ كُلَّ باب كان مُرْتَتِجها ''

أما حجم المقدمة ومقدرة الشاعر ، فإن أبا تمام قد نوّع في أحجام مقدّماتـه ، و لم يطل في قصائده بوجهٍ عام ، حيث بلغت أطول قصيدة في ديوانه (٧١) بيتاً ، وهي التي يمدح فيها المعتصم ، وأشاد بفتح عمورية .

لقد أدرك أبو تمام مكانة المقدمة ودورها في نجاح القصيدة ، فاهتم بها اهتماماً بالغاً ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص٥٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ .

نجده يجود فيها ، ويتفنّن في إظهار قدرته الشعرية من خلالها عن طريق فنون البديع وأساليب البيان .

ولو تأملنا قصائد أبي تمام التقليدية فإنّنا نلحظ أنّ مقدماته الطللية كانت قمة في الصياغة والنظم ، استطاع من خلالها أن يؤصّل هذه المقدمة بثوب حديد قديم ، عباسي حاهلي ، يتلذّذ بها المتلقي ، وتظل بما تحمله من معان حيّة مرتبطة بالماضي ، ومتناسبة مع الحاضر تناسباً متمثلاً فيما طرأ عليها من تغيير في الفروع ، وتجديد في الشكل والمضمون ، بعيد عن المساس بالأصول والقواعد الثابتة .

ويرتبط حجم المقدمة بالموضوع ، فنحد أبا تمام لا يطيل في القصيدة التي تبدأ بمقدمة طبيعية ؛ نظراً لرغبته في ترسيخها وصقلها وتوثيقها ، وبالتالي تفنن فيها ليثبت بأنه قادر على الإتيان بمقدمات كالتقليدية لها حضورها وأثرها .

كما يرتبط حجم المقدمة بجودة القصيدة ، ونلحظ أنّ أبا تمام قد أدرك من خلال خبرته وتجربته الشعرية أن طول القصيدة ومقدّمتها له أثره في جودة تلك القصيدة بشكلٍ عام ، لذا كان حريصاً على إعطاء كلّ جزء حقه ، والإطالة في كلّ جزء بما يقتضيه المقام ، سواء أكانت أبيات المقدمة أطول من أبيات القصيدة أم العكس ؛ إذ إن لكلّ مقام مقال .

ويلعب كلّ من الانفعال والعاطفة دوراً واضحاً في أغلب مقدمات قصائد أبي تمام ؟ إذ يمتلك عاطفة حاضرة في كلّ موقف ، ينظم من خلالها أبياتاً لها وقعها ، وعلى أثرها يختار وزن القصيدة وقافيتها بما يتناسب مع الموضوع وحالته النفسية ، مثل قصيدة فتح عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ، وقصيدة القمريتين ، وكقوله:

نُسَائِلُهَا أَيَّ المَـواطِنِ حَلَّـتِ وأَيَّ دِيَـارٍ أَوْطَنَتْهِـا وَأَيَّـتِ وَأَيَّ دِيَـارٍ أَوْطَنَتْهـا وَأَيَّـتِ وَمَاذَا عَلَيْهَا لَوْ أَشَـارَتْ فَودَّعَـتْ إلينا بأطرافِ البَنـان وأَوْمَـتِ (')

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٦١ .

كما تلعب التجربة الشعرية دوراً بارزاً في جودة المقدمة والقصيدة وفي قوتهما ووقعهما على المتلقى .

أما عن بناء المقدمة الفني بالنسبة لمقدمات قصائد أبي تمام ، فإننا نلحظ أنه ليس لها بناءٌ فني واحد يسير عليه ويحتذيه في جميع قصائده أو أغلبها ، بل إلها تختلف من مقدمة لأخرى ، وإن كانت تتفق في الإطار العام ، وقد التزم أبو تمام في بعض مقدمات بخطوات بناء المقدمة المتعارف عليه ، فأسقط في بعضها ، وخفّف من بعضها الآخر .

ومن أبرز ملامح البناء الفني لمقدمة القصيدة عند أبي تمام ما يأتي :

() المقدمات التقليدية : ويمكن تقسيم بنائها إلى بدايـة المقدمـة ومطلعهـا ، والتخلص من المقدمة إلى المضمون ، ويمكن تفصيله على النحو التالي :

أ / بداية المقدمة : دائماً ما يستهلها ببيت يدلّ على نوع المقدمة صراحة ، سواء كانت طللية أم غزلية ، أم وصف للفراق والوداع ، أو أيّ مقدمة أخرى ، وهذه النقطة يكثر الحديث عنها ، كما نجده ينوع في طريقة طرقه لها من مقدّمة لأخرى ، ثم ينتقل للحديث عما يتصل بالمقدمة ، واصلاً ذلك بها ، مثل الحديث عن النساء وجمالهن ، ومنظر الوداع وأثره ، والشيب الذي أبعد الأحباب عنه .

فالمقدمة الطللية يستهلّها بالحديث عن الأطلال وتلك الديار ، ويبكيها ويتذكر مَن بها ، ويعرج على الحديث عن نسائها وجمالهنّ ، وما تثيره في النفس ، وقد يبدؤها بحكمة .

وأما المقدمة الغزلية فيبدؤها بالحديث عن الغزل مباشرة ، وعن النساء وحسنهن .

وفي مقدمة وصف الفراق والوداع نجده دائماً يستهلها بالحديث عن البين والفراق ، أو الحديث عن حاله أو حالها إزاء البين ، ومنظر الوداع وتلك الدموع على الخدود ، وما يتصل بهذه المقدمة من أمور ، وله نفس طويل في ترجمة هذه المشاعر في صور رائعة تختلف من مقدمة لأخرى مع اتفاقهما في الموضوع الأساس ، وهو الفراق وألمه ، والبين وقسوته .

وأما مقدمة الشباب والشيب المنفردة ، فإنه يتحدّث فيها مباشرة عن الشيب وأثره في قلوب الأحباب وصدّهم ، وأثره في نفسه .

وأما عن مقدمة الفروسية والشجاعة فهي من بدايتها حديث عن تلك المرأة العاذلة التي تثنيه عن عزيمته ، وتتوسل إليه بترك ما عزم عليه ؛ خوفاً عليه من المخاطر التي تحف حياة المسافر ، إلا أنه يرفض ذلك في سبيل مواصلة سفره ، وما يتحلى به من مُثل عليا ، كالكرم ، والنجدة ، والمروءة ..

وأما المقدمة الخمرية ، فهي الحديث عن الخمر مباشرة ، وهي مقدمة واحدة في وصف تعذّر الرزق عليه بمصر .

# ب/ التخلص من المقدمة إلى المضمون (الغرض الرئيس):

- المقدمة الطللية: يدخل في الحديث عن الرحلة والراحلة ووصفها ، وهذا ما نجده في قصائده بشكل جلي ، حيث نلحظ في مقدماته بعد الحديث عن الأطلال وما يتصل بها انتقاله للحديث عن الرحلة أو العيس والسير في الفيافي ، حديثاً مفصلاً في بعض المقدمات ، ومجملاً في مقدمات أخرى ، مثل قوله:

إذا العِيسُ الآقَتْ بِي أبا دُلَفٍ فَقَدْ تقطّع ما بينِي وبينَ النّوائبِ

شَجْعَاءَ جِرَّتُهَا النَّمِيلُ تَلُوكُهُ أُصُللًا إِذَا رَاحَ المَطِيُّ غِراثا أُجُداً ونَتِ الْمهارَى أَرْقَلَت وَقَلاً كَتَحْرِيقِ الغَضا حَثْحَاثا طُلبَت فَتى جُشَمِ بْنِ بكرٍ مالِكاً ضِرْغَامَها وهِزَبْرَها اللَّلْهاثا"

وقد يخرج من مقدمته الطللية إلى الحديث عن الفرس الذي أهداه له الممدوح ، أو طالباً منه إهداءه ، ولكن لم يتخذ منه - كالعيس - وسيلة انتقال من المقدمة إلى المضمون .

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص١٦٩ .

وفي بعض المقدمات نجده يسير على طريقة بعض القدامى ، وعلى أسلوب من أساليب انتقالهم من المقدمة إلى الغرض الرئيس ، ولم يكثر منه ، كقوله: دعْ عنكَ ذا ، أو قوله: إلى فلان ، كقوله:

# دَعْ عنكَ دَعْ ذا إذا انتقَلْتَ إلى الْمَدْحِ وشُبْ سَهْلَةُ بمقْتَضَبِهْ (')

- المقدمة الغزلية : يتخلص منها إلى غرضه الرئيس عن طريق العيس أو الدخول فيها مباشرة .

- مقدمة وصف الفراق والوداع: نجده كثيراً ما يخرج من وصف الفراق والوداع إلى غرضه الرئيس - وغالباً ما يكون المدح - بالحديث عن عزمه وحزمه، وهمّة الفتى الذي ذاق مرارة الفراق، ولم يجد إلا فروسيته وسفره بديلاً له عما فقده، إلى أن يصل إلى الممدوح. هذا هو الغالب على مقدمات وصف الفراق والوداع. وقد ينتقل عن طريق الرحلة إلى غرضه الرئيس في بعض هذه المقدمات، كقوله:

فظَللْتُ حدَّ الأرضِ تحتَ العَــزْمِ في تَحدُّ العَــزْمِ في تَحدُّو إذا حَثَّ العِتاقَ الوَخْــدُ فِــي تَعْريسُها خَلَــل السَّــرى تَقْريبُهــا وقوله:

وجْناءَ تُدني حَدَّ كُلِّ بعيدِ غُررِ العِتاقِ النَّقْعَ بالتوحيدِ حتى أنَختُ بأحْمَدَ الْمَحْمودِ (''

بنتُ الفضاءِ متى تَخِدْ بِك لا تَدعْ أُومَا تراهَا هِزَّةً أُومَا تراها هِزَّةً لو كان كَلَّفها عُبَيادٌ حاجةً بالسَّكْسَكِيِّ الْماتِعِيِّ تَمَتَّعَتْ

في الصَّدْرِ مِنْكَ على الفَلاةِ غليلاً تشْأَى الغُيونُ تَعَجْرُفً وذَميلا! يَوْماً لأُنسي شَدْقَماً وجَدِيلا هِمَمُ ثَنَتْ طَرْفَ الزَّمانِ كَليلاً"

<sup>(</sup>١) ديوانه ، ج١ ، ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٣٤ .

كما نلحظ في بعض المقدمات الطللية ومقدمات وصف الفراق والوداع خلوهما من وصف الرحلة والراحلة ، ودخول في الغرض مباشرة ، ذلك أن القدماء درجوا "على وصف رحلتهم إلى الممدوح ، والركائب التي تحملهم إليه ؛ وذلك لأنهم كانوا يفدون عليه غالباً من بلدٍ غير البلد التي يعيش بها .

أما الشاعر المحدث فكثيراً ما يكون مع ممدوحه في بلدٍ واحد ، وربما في مكانٍ واحدٍ كذلك ، ولذا فإنه لا يجد نفسه مضطراً لركوب ناقةٍ أو بعير كي يصل إلى ممدوحه ، بل يركب نعله ويصل إليه ماشياً "(().

- مقدمة الشباب والشيب : نجده يدخل في غرضه مباشرة ، أو عن طريق العيس ، وهذه المقدمات قليلاً ما يقدم بما أبو تمام لقصائده ، كما هو واضح في قوله:

ضَاحَكُنَ مِنْ أَسَفِ الشَّبَابِ المُلدُبرِ وبَكَيْنَ مِنْ ضَحِكاتِ شَيْبٍ مُقْمِرِ '' وقوله:

نَسَجَ الْمَشِيبُ لَـهُ لَفَاعاً مُغْدَفا يَقَفاً فَقَنَّعَ مِذْرَوَيْهِ ونَصَّفَا "

حيث دخل في الغرض الرئيس مباشرة في هاتين القصيدتين.

أما انتقاله من المقدمة إلى المضمون عن طريق العيس ، فكقوله:

أَبْدَتْ أَسَى أَنْ رَأَتْنِي مُخْلِسَ القُصَبِ وآلَ ما كانَ مِنْ عُجْبِ إلى عَجَبِ'' ويتخلص بقوله:

لا يَطْرُدُ الْهَمِّ إِلاَّ الْهَمُّ مِنْ رَجُلٍ مُقَلْقِلٍ لِبَنَاتِ القَفْرَةِ النُّعُبِ لَا يَطْرُدُ الْهَمِّ النَّعْنَ رَأَيتَ لَـهُ بِوَخْدِهِنَّ اسْتِطَالاتٍ عَلَى النُّـوَبِ

<sup>(</sup>١) الخصومة بين القدماء والمحدثين في النفد العربي القديم (تاريخها وقضاياها) ، ص٢٣٨-٢٣٩ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ج۱ ، ص٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ج١ ، ص٦٧ .

# سَتُصبِحُ العِيسُ بِي وَاللَّيْلُ عِنْدَ فَــــــــى كَثيرِ ذِكْرِ الرِّضَا فِي سَاعَةِ الغَضَبِ

- مقدمة الفروسية والشجاعة : فإنها شديدة الاتصال بالحديث عن الراحلة والقلاص ، حيث يصل بينها وبين غرضه الرئيس ، أو يدخل مباشرة دون تقديم واتصال .

- المقدمة الخمرية : فهي مقدمة واحدة ، ودخولٌ في الغرض مباشرة .

من هنا نجد أن الحديث عن الرحلة والراحلة في بعض مقدمات أبي تمام إنما هـو حديث باعتبارها عنصراً من عناصر بناء بعض مقدماته ، حيث إن "كلّ ما يعينه أن يبرز مشقة الرحلة ، وأن يصوّر ما لاقاه فيها من عناء ، مسقطاً ذلك علـى الناقـة ، ومتخذاً منها وسيلة فنية تحمل عبء هذا التعبير ، فأغلب الظنّ أنّنا لسنا هنا مع ناقـة حقيقية ، وإنما هي رمز فني لوسائل الشاعر في رحلته إلى الممدوح أو رحلته في الحياة ، فكانت وقفات قصيرة بقدر ما تؤدي هذه الوظيفة الرمزية "(١).

Y) المقدمات التجديدية: لقد ركز فيها أبو تمام على الربط المحكم بين المقدمة والمضمون ، ساعده في ذلك انتقاؤه لمقدمات تناسب غرضه ، وتظهر القصيدة قطعة واحدة ، لا يمكن فصل المقدمة عن المضمون ، ولا أيّ جزء عن الآخر ، كقصيدة فتح عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ، وتلك القصيدة التي يصور فيها منظر القمريتين ، والقصيدة التي يتحدث فيها عن الديمة التي منعت من الوصول للممدوح .

ويتجلى في هذه المقدمات الطبيعية ، والمقدمات المستوحاة من صلب الموضوع : مقدرة أبي تمام على التجديد ، والإتيان بالشيء الفريد والقصيد البديع ، الذي نرى فيه مع جدته إبداعاً وتألقاً ، وقدرة فنية ، وموهبة شعرية ، وعاطفة تتفاعل مع الحدث ، فيخرج عنها نظمٌ رائع ، وصياغةٌ بديعة .

<sup>(</sup>١) مجلة حذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد (١٨) ، شوال ١٤٢٥هـ ، ص٣٨٨ .

كما أن أسلوب أبو تمام يتضح ، من خلال معجمه فنلحظ رقة الألفاظ وسلامتها وأسلوبه العذب الرقيق الذي جاء متأثراً بالعصر والحياة التي يحيا فيها .

بالإضافة إلى جزالة الألفاظ وقوتها ذات الأسلوب القوي الرصين نتيجة ارتباطـــه . . بماضيه ؛ فأسلوبه مزيج من الماضي والحاضر

هذا هو بناء المقدمة الفني ، والذي انتهجه أبو تمام في مقدمات قصائده وسار عليه ، جاعلاً منه منهجاً يسير عليه ، فيه من القديم ما يؤكد ارتباطه بماضيه ، وفيه من حاضره ما يجعله متصلاً بحاضره ومرتبطاً به ، مثبتاً بهذا هويته الأصلية عن طريق قديمه وجديده .

ومن خلال سيره على هذا البناء وتنويعه في بناء مقدّماته ، يمكننا أن نؤكد ما يلى :

سير أبي تمام على النهج القديم في بناء مقدماته ، وحرصه على إظهار مقدرته في انتهاجه لهذا البناء ، وطبع سماته الأسلوبية على هذه الطريقة ، وتركيزه على بعض المعانى القديمة التي يرى فيها اتصالاً بماضيه ، وارتباطاً بحاضره .

وانتهاجه لبناء حديد متصل بطبيعة العصر الذي يعيش فيه وذوق الجمهور ، خاصة الممدوح الذي تُقدّم له القصيدة .

## خاتمة الب ث وأهم نتادُ ه وتو ياته

الحمد لله وكفي ، والصلاة والسلام على المصطفى ، وبعد :

فبعد دراسة مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة ، أســـجل أهـــم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ، وهي كالآتي :

- 1/ ارتباط أبي تمام بماضيه وانطلاقه منه ، وجعله نقطة بداية وانطلاق مسيرة .
- استخدام أبي تمام لمعاني المقدمات التقليدية عند الشعراء المتقدمين ، مع التخفيف من حدة الطابع البدوي والتحوير والتغيير . كما يراه مناسباً .
- اخرج أبو تمام مقدمات تعكس شاعريته ، وذلك عن طريق نظمه لمقدماته ،
   وصوغ معانيه ، واختيار ألفاظه ، ورسم صوره بشكل متقن .
- \$ / رَبُط أَبِي تَمَام بَيْن مَاضِيه وحَاضِره بأسلوب يَتَفَق مَع عَصِره وذوق جَمهوره وبيئته المتحضرة وذلك من خلال استخدام ألفاظاً ترتبط بالماضي ، وأخرى تدل على عصره ، وبالتالي نتج عن ذلك أسلوباً مزيجاً بين الماضي والحاضر .
- / تجديد أبي تمام في مقدمات قصائده ، حيث بدأ بعض قصائده بمقدمات جديدة تناسب عصره وبيئته ، وهو من خلالها أراد أن يثبت حضوره وشاعريته ، بل تفرده بميزات دون غيره من الشعراء ، وتَمّ له ذلك ، حيث صار من أشهر شعراء العصر العباسي ، بل شعراء العربية جميعاً .
  - ٦/ الربط المحكم بين مقدمات قصائده ومضمونها بشقّيهما التقليدي والتجديدي .
- القصيدة ومضمون القصيدة المتقدمين في الربط بين المقدمة ومضمون القصيدة بأساليب متعارف عليها .
- رسم أبي تمام صوراً شعرية عن طريق توظيفه للعناصر المكونة للصور الشعرية من تشبيه واستعارة وكناية ولون وحرية .

- ٩/ توظیف أبي تمام لخیاله توظیفاً جیداً ، حتی أخرج لنا مقدمات شملت صوراً
   شعریة تعکس ذلك .
- 1/ استخدام أبي تمام ألفاظ مقدماته من المعجم الشعري القديم ، والذي يؤكد ارتباطه بماضيه ، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ تعكس أسلوبه الذي يتصل بحاضره .
- ۱ ( ) البناء الفني لمقدمات قصائد أبي تمام هو بناء قديم جديد ، قديم لأنّه سلك مسلك الشعراء المتقدّمين ، وجديد لأنّه سلك فيها أسلوباً آخر مزج فيه بين ماضيه وحاضره .

وأخيراً ، وبعد هذه الجولة في ديوان أبي تمام ، أوصي بما يلي :

- 1/ توجه أقلام الباحثين لدراسة مقدمات القصائد دراسة مفصلة ، لأبرز الشعراء الكبار ، وبيان مواطن الجمال فيها ، وإثبات إبداع ناظمها من خلال تحليلها وشرحها .
- ۲/ أوصي بضرورة اتصال الشاعر بماضيه وتمسكه بموروثه الشعري ، وربطه بحاضره حتى يصل إلى ما يريد من تفوق ونجاح ، كما فعل أبو تمام .
  - ٣/ أن يعمل الباحثون على دراسة مقدمات القصائد في العصر العباسي .
- أن تتم دراسة مقدمات القصائد دراسة وفق أساليب تعكس قيمتها من الناحية الأدبية والبلاغية .

هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها من خلال بحثي هذا ، فلله الحمد على توفيقه وكرمه .

والله أسأل أن ينفعني وينفع بهذا البحث ، وأن يجعل عملي فيه خالصاً لوجهه الكريم ..

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



# فهرس المصادر والمراجع

### ● القرآن الكريم .

- ۱- أبو تمام حياته وشعره ، د. محمد حمود ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط۱ ،
   ۱۹۹٥م .
- ۲- أبو تمام وأبو الطيب المتنبّي في أدب المغاربة ، د. محمد بن شريفة ، دار الغرب
   الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٨٦م .
- ابو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،
   ١٩٧٥ م .
  - ٤- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، محمد مصطفى هدارة ، ١٩٦٣م .
- و- أخبار البحتري ، تأليف : أبي بكر الصولي ، تحقيق : د. صالح الأشتر ، دار الفكر بدمشق ، ط۲ ، ۱۳۸٤هـ ۱۹۶٤م .
- ٦- الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د. محمد خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- ٧- الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، د. ابتسام أحمد حمدان ،
   دار القلم العربي بحلب ، ط۱ ، ۱۶۱۸هـ ۱۹۹۷م .
  - $\wedge$  أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة مصر ، د.ط .
- ٩- الأعلام (قواميس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) ،
   خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٥ ، أيار (مايو)
   ١٩٨٠ م .

- ١ الأغاني ، للإمام أبي فرج الأصبهاني ، دار الفكر ، مكتبة الرياض الحديثة ، د.ط .
- 11- أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، أنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، بيروت .
- 17- الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، د. أسعد أحمد علي ، القسم الأول ، دار الكتاب اللبناني ، ط٢ ، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- ۱۳۰- البديع ، لابن المعتز ، اغناطيوس كراتشفوفسكي ، مكتبة المثنى ، بغداد ، ط۲ ، ۱۳۹هـ . ۱۳۹۹هـ . ۱۳۹۹
- المحيض المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الآداب ، ط٩ ، ٢٠٠٠م .
- 1 البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، د. علي علي صبح ، المكتبــة الأزهريــة للتراث ، ١٤١٦هــ ١٩٩٦م .
- القصيدة الجاهلية (دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني) ، د. على مراشدة ،
   عالم الكتب الحديث ، وجدارا للكتاب العالمي ، ط۱ ، ۲۰۰٦م .
  - 11- البيان والتبيين ، للجاحظ ، دار المعارف بمصر .
  - ١٨- تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاحوري ، المكتبة البولسية ، ط١٠، ، ١٩٨٠ م .
- 19- تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف . .. مصر ، ٩٩٩م .
- ٢- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، د. نجيب محمد البهبيتي ، دار الثقافة ، ١٩٨٢م .
- ۲۱ التجدید فی وصف الطبیعة بین أبی تمام والمتنبی ، د. نسیمة الغیث ، ط۱ ،
   ۱۹۸۸ م .

- التشكيل اللوني في شعر أبي تمام ، إبراهيم الحاوي ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ،
   العدد التاسع والخمسون ، السنة الخامسة عشرة ، صيف ١٩٩٧م .
- ۲۳ التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية) ، د. عدنان حسين قاسم ، الدار
   العربية ، ۲۰۰۰م .
- ۲۲- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة السعادة ، ط۲۲ ، سنة ١٣٨٥هــ ١٩٦٥م .
  - ۲۰ حدیث الأربعاء ، د. طه حسین ، دار المعارف ، ط۱۳ .
- ۲۲- الحكمة في شعر أبي تمام ، د. محمود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أبها الأدبي ،
   ۱۶۱۸هـــ ۱۹۹۷م .
- ۲۷ الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم (تاريخها وقضاياها) ،
   عثمان موافي ، دار المعرفة الجامعية ، ٩٩٩ م .
- ٢٨ دراسات في الشعر الجاهلي ، د. يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د.ط .
- ٢٩ دراسات في النص الشعري في العصر العباسي ، د. عبده بدوي ، دار الرفاعي ،
   ٢٩ ٢٩ السعري في العصر العباسي ، د. عبده بدوي ، دار الرفاعي ،
- •٣- دلائل الإعجاز ، للشيخ : عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : محمود محمد شاكر ، دار المدنى بجدة ، ط١ ، ١٤١٢هـ ١٩٩١م .
- ۳۱ ديوان أبي تمام ، تحقيق : راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، ط۳ ، ١٤١٨هـ –
   ١٩٩٨م .
  - ٣٢- ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح : د. محيي الدين صبحي ، دار صادر .
- ٣٣- ديوان أبي نواس ، حققه وضبطه وشرحه : أحمد عبد الجحيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، د.ط .

- ٣٤- ديوان الحطيئة ، شرح أبي سعيد السكري ، دار صادر ، ١٣٨٧هـــ ١٩٦٧م .
  - **۳۰** دیوان زهیر بن أبی سلمی ، دار صادر ، بیروت ، د.ط .
- ٣٦− ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م .
  - **۳۷** ديوان عبيد بن الأبرص ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٤هــ ١٩٦٤ م .
- ٣٨− ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه : إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب
   العربي ، ط۱ ، ۱٤۱۱هـ ۱۹۹۱م .
  - **٣٩** ديوان عنترة ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨ م .
- **٤** الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د. محمود حسن أبو نـــاجي ، دار مكتبة الحياة ، لبنان ، ط١ ، ١٤٠١هـــ ١٩٨١م .
  - ١٤٠ رسالة عن أبي تمام الشاعر الفنان ، نورة الشملان ، مكتبة مصر ، د.ط .
- **٤٢** سر الفصاحة ، لابن سنان ، شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدي ، مكتبـــة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، ١٣٨٩هـــ -١٩٦٩م .
- شرح الصولي لديوان أبي تمام (دراسة وتحقيق) ، لخلف رشيد نعمان ، رسالة
   دكتوراه ، جامعة الأزهر ، ۱۹۷٦م .
- **٤٤** شرح ديوان امرئ القيس ، دار صادر ، بيروت ، ط۱ ، ۱۳۷۷هـــ ۱۹۹۸ م .
- ٤- شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد ، د. محمد السريحي ، النادي الأدبي الثقافي ، ط: ٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م .
- **١٤١** الشعر الجاهلي ، يجيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط٦ ، ١٤١٤هــــ ١٩٩٣م .

- ٧٤- شعر الحرب في أدب العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة ، د. زكى المحاسني ، دار المعارف بمصر ، ط٢ .
- ٨٤- شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث الهجري ، د. علي نجيب عطوي ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- **93** الشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة نهضة مصر ، ط۲ ، ۱۳۷۸هـــ ۱۹۵۸ .
- ٥- الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، دار المعارف . . مصر ، ١٩٦٦م .
- ١٥- الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د. مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ،
   ط١-٩ ، ١٩٩٧ م .
- ۲٥- الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، د، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ،
   ١٩٧٧ م .
- **٣٥** الصناعتين (الكتابة والشعر) ، لأبي هلال العسكري ، حققه وضبط نصه :د. مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- عه- الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي (عصره حياته شعره) ، صالح عبد الله التويجري ، منشورات مؤسسة دار الأصالة ، الرياض ، ط۱، ۱۶۰۱هـ ۱۹۸۱ م .
- • صور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي ، د. ضيف الله سعد الحارثي ، مركز سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها ، جامعة أم القرى ، ١٤١٧هـ .
- **٦٥** الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، د. علي الغريب محمد الشناوي ، مكتبة الآداب ، ط١ ، ٢٠٠٣م .
- ٧٥- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د. جـابر أحمـد عصـفور ، دار المعارف ، د.ط .

- الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة اليرموك ، إربد الأردن ، ١٩٨٠م .
- •• طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف . مصر ، د.ط .
- ۱۹۸۸ الطبیعة في مقدمات أبي تمام ، د. شوقي ریاض أحمد ، دار الثقافة ، ۱٤۰۹هـ ۱۹۸۸ م .
  - 77- عبقرية أبي تمام ، د. عبد العزيز سيد الأهل ، دار العلم للملايين ، ط٢ .
- 77- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، ط١ ، ٢٠٠١هـ ، ٢٠٠١م .
- 37- الغزل في العصر الجاهلي ، د. أحمد محمد الحوفي ، دار القلم ، بيروت لبنان ، 1871هـــ ١٩٦١ م .
  - •٦٠ فصول في الشعر ونقده ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط٣ .
- 77- الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د. محمود الربداوي ، المكتب الإسلامي ، 179- الفن والصنعة في مذهب أبي تمام .
- 77- في الشعر العباسي نحو منهج جديد ، د. يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د.ط .
- ٦٨- في بناء القصيدة العربية بتصريف ، د. يوسف حسين بكار ، دار الإصلاح ،المملكة العربية السعودية .
- 79- القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، عبدالله التطاوي ، دار غريب ، القاهرة ، ط١-٢.

- ٧- القصيدة العربية بين التطور والتجديد ، د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل ، بيروت ، د.ط .
- النقد العربي قديمها وحديثها ، د. دواد غطاشـــة وحســين راضـــي ،
   ط : ۲۰۰۰م .
- الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلّق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ط : ١٤١٨هــــ ١٤٩٨م .
- ٧٣- كتاب عيار الشعر ، أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق :
   د. عبد العزيز ناصر المانع ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض المملكة العربية السعودية ، ٥٠٤ هـ ١٩٨٥ م .
- ٧٤- لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، د. جمال نجم العبيدي ، د.ن ، د.ط .
- •٧- اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، د. حسين الواد ، دار الغرب الإسلامي ، ط١ ، ٥٠٠٥هـــ ٢٠٠٥م .
  - ٧٦- اللغة وبناء الشعر ، د. محمد حماسة عبد اللطيف ، ط١ ، ١٩٩٢م .
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير ، بتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، ١٦١٦هـ ١٩٩٥م .
  - ٧٨- المديح ، د. سامي الدهان ، دار المعارف ، ط٤ .
- ٧٩ مروان بن أبي حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمي ، مطبعة النعمان ،
   ١٩٧٢م .
- ٨- معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول (عصر الدولة الموحدة) ، د. محمد نبيه حجاب ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ، ٩٧٣م .

- ٨١- المعجم الوسيط ، قام بإخراجه : د. إبراهيم أنيس وآخرون ، د.ن ، ط٢ .
- ۸۲ مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ، د. فاطمة سعيد أحمد حمدان ،
   جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية . ۸کة المکرمة ، ۱٤۲۱هـ ۲۰۰۰م .
- ۸۳ مقدمات سیفیات المتنبی ، أحمد عبد الله المحسن ، دار العلوم ، ط۱ ، ۱٤۰۳هــــ ۱۹۸۳ م .
- ٨٥ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د. حسين عطوان ، دار المعارف
   . مصر ، د.ط .
- ٨٦- مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، سعد الدين شلبي ، مكتبة غريب ، د.ط .
  - ٨٧- من حديث الشعر والنثر ، د. طه حسين ، دار المعارف بمصر ، ط١ .
- ۸۸ من روائع الأدب العربي فنون أدبية (شعر ونثر) ، موازنات دراسات تحليلية ،
   د. وفاء على سليم ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط۲ ، ۱۹۸۲م .
- ٨٩ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجي ، تقديم وتحقيق :
   محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، ١٩٦٦م .
- ٩- الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، حقق أصوله وعلق عليه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المسيرة ، بيروت .
  - ٩١ الموازنة بين الشعراء (أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان) ، زكى مبارك ، د.ط .
    - 97- موسيقي الشعر ، د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٤ .
- 97- الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، تحقيق : على محمد البجاوى ، دار نهضة مصر ، ١٩٦٥م .

- عال الدين الأنباري ، تحقيق :
   عمد أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، ط١ ، ٤٢٤ هـ عمد أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، ط١ ، ٤٢٤ هـ -
  - ٩- النقد الأدبي ، شوقى ضيف ، دار المعارف بمصر ، ط٢ ، ١٩٦٦ م .
- 97- النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني ، د. عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط١ ، ١٩٧٦م .
- 97- النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، د. عبد الله أحمد باقازي ، الدار السعودية ، ط١ ، ١٤٠٩هـــ ١٩٨٨م .
- ٩٨- هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، ليوسف البديعي ، تحقيق : د. عبد الإله نبهان ،
   وعبد الكريم الحبيب .
- 99- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، حققه : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .
- • ١- الوقوف على الأطلال بين شعراء الجاهلية والإسلام حتى القرن الخامس الهجري ، د. مصطفى عبد الواحد ، نادي مكة الثقافي ، ط١ ، ٤٠٤هـــ ١٩٨٣م .

#### • الدوريات:

- ۱۰۱- مجلة الحرس الوطني (عسكرية ثقافية شهرية) ، العدد (۱۳۸) ، شوال العدد (۱۳۸) . شوال العدد (۱۳۸) . شوال
  - ١٠٢- بحلة الهداية الإسلامية ، القاهرة ، رجب ١٣٥٣هـ ، ج١ ، م٧ .
  - ٣٠١- مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد (١٨) ، شوال ١٤٢٥هـ.

# فهرس الموضوعات

| ص    | الموضوعات                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------|
| Í    | مقدمة                                                         |
| ١    | التمهيد : مقدمات القصائد في شعرنا العربي                      |
| ٣    | مقدمات القصائد وأهميتها                                       |
| ١٨   | علاقتها بمضمون القصيدة                                        |
| 7    | آراء النقاد القدامي في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة |
| ۱۲٤- | القصل الأول                                                   |
| 40   | مقدمات القصائد في شعر أبي تمام                                |
|      | المبحث الأول :                                                |
| ٤.   | • المقدمات التقليدية                                          |
| ٤٣   | أنواع المقدمات التقليدية في شعر أبي تمام                      |
| ٤٣   | ١) المقدمة الطللية                                            |
| 77   | ٢) المقدمة الغزلية                                            |
| ٧٨   | ٣) مقدمات الشجاعة والفروسية                                   |
| ٨٤   | ٤) مقدمة وصف الفراق والوداع                                   |
| 1.1  | ٥) مقدمة الشباب والشيب                                        |
| ١.٥  | ٦) المقدمة الخمرية                                            |
|      | المبحث الثاني :                                               |
| ١.٩  | • المقدمات التجديدية                                          |

| 1-777 | 70 | الفصل الثاني                                                |
|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| 177   |    | المبحث الأول: مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة |
| ۱۳.   |    | ١) المدح                                                    |
| 1 £ 9 |    | ٢) الرثاء                                                   |
| 107   |    | ٣) الغزل                                                    |
| 107   |    | ٤) الهجاء                                                   |
| 109   |    | ٥) العتاب                                                   |
| 171   |    | ٦) الوصف                                                    |
| 177   |    | ٧) الفخر                                                    |
| ١٦٤   |    | ٨) الزهد                                                    |
| 177   |    | المبحث الثاني: الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام        |
| 177   |    | ١ – آليات المقدمة                                           |
| 179   |    | أ / الصور الشعرية                                           |
| 717   |    | ب/ لغة المقدمة (المعجم الشعري)                              |
| 7 £ 9 |    | ٢ – بناء المقدمة الفني                                      |
| 709   |    | حاتمة البحث وأهم نتائجه وتوصياته                            |
| 177   |    | الفهارس                                                     |
| 777   |    | • فهرس المصادر والمراجع                                     |
| 7 7 1 |    | • فهرس الموضوعات                                            |